تأليف نصربن محيى بي معيد المتطب عان نصرانيا فأسلم »

النّصِيحَة الإيمَانِيَة في النّصِيرانية فضيحة اللرّالنصيرانية

تقديدوتحفيق وتعليق الد*كتور محمت عبدالندالشرقاو*ی



| الشرقاوي | الله | عبد | محمد | الدكتور / | تحقيق |
|----------|------|-----|------|-----------|-------|
|          |      |     |      |           |       |

| النصيحة الايمانية       |  |
|-------------------------|--|
| في فضحة الملة النصرانية |  |

was in the same of the broady of

حقوق الطبع محفوظة

م**طبعة دار التساليف** ٨ ، ٩ شمارع يع**ت**وب ما بالمالية تليفون : ٣٥٤١٨٢٥

> Blager Teangrain Sy same British september 1991

# النّصِيحَة الإيمَانِيَّة في في النّصِيحة الله النّصِيرانية في معالية النصيرانية

تألیف نصرب تحیی بن عیسی بن سیعید المنطب المنطب المناطب المناط

تقديم وتحقيق وتعليق الكتور محمت عبدالتدالشرقاوى علية دار العلوم حامعة القاهرة

دارالصحوة للنشروالتوزيع بالقاهرة





## المت مته

بسم الله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد .

وأصلى وأسلم على رسل الله ، وعلى خاتمهم محمد بن عبد الله ، و الله وصحبه ومن والاه .

#### وبعماء . .

فلا مرية أن المكتبة الإسلامية المعاصرة تفتقر إلى بحوث علمية جادة ومتخصصة في علم : « تاريخ الأديان ومقارنتها والجدل الديني » ، ذلك العلم الذي تناقص الاهتمام به وبمصادره وعلمائه وقضاياه ومناهجه وتراخي الباحثون في العناية بدرسة ، والاحتفاء بشأنه ، وإعلاء ذكره رغم أهميته العظيمة في التراث الإسلامي الزاخر من ناحية ، وحاجتنا المعاصرة إليه من ناحية أخرى .

والقرآن الكريم قد لفتنا ، وحثنا ، وحفزنا إلى العناية بشأن العقائد والديانات الأخرى والنظر فيها ، ومقارنتها بالدين الإسلام ، للتعرف من خلال النظر والمقارنة – على صدق الإسلام ، وحقيته ، وسلطان حجته وعلى باطل الديانات الأخرى ، وخطلها ، وتناقض كتبها ، ووهاء عقائدها ، وضعف محتواها ، وفساد مبناها ، وتحريف كتبها ، وتزييف أصولها ، وتغيير فروعها .

ولقد عرض القرآن الكريم – بفيض من الآيات الكريمة – للديانات السائدة إبان نزوله – وضعية أو كتابية – ، وأورد عقائدها بدقة معجزة كما يدين أصحابها بها ، ثم إبان عوارها ، وفندها ، ودحضها ، ودعا الناس إلى تبصر الدين الحق الحالص ، والبرهنة عليه ، والاقتناع به والإيمان بعقائده ، وتنفيذ شرائعه ، والتخلص بآدابه ، والتمسك بأهدابه .

ولفتنا القرآن الكريم إلى أن الرسل السابقين ، والكتب السابقة قد بشرت برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ، وبصفاته ، ومبعثه وزمانه ، ومكانه ، وأمته ، وما يكون منهم ولهم . . بشارات صريحة واضحة .

كل ذلك حرك علماءنا إلى البحث فى الأديان ودرسها . ومجادلة أهل الكتاب بالحسنى . . ومن الجدل بالحسنى حجاجهم بما جاء فى كتبهم من نصوص ، مما أوجب على علمائنا ومفكرينا قراءة الكتب القديمة أو مايسمى بالكتاب المقدس بعهديه : القديم والجديد ، ومن ثم نقلت هذه الكتب إلى اللسان العربى فى القرن الثانى الهجرى (وليس فى القرن الثامن عشر كما تذكر دائرتا المعارف البريطانية والفرنسية خطأ ، راجع مقدمتنا لرسانة الجاحظ : المختار . .

ولقد جذب سلطان الحق القاهرة فى الإسلام، وقوة دليله، ونصاعة برهانه، ومتانة حجته، ويسر كتابه، ووضوح عقائده، وكمال شرائعه، وعلو آدابه وأخلاقه كثيراً من أكابر علماء اليهود والنصارى إليه... الذين هالهم ضعف دياناتهم واختلال عقائدها، وتناقض كتها وانقطاع سندها، وما بقى فها من البشارات بنبوة محمد — صلى الله عليه وسلم —، فكتبوا آثاراً رائعة خالدة . . . هى وثائق نادرة رائدة، مما

أسهم فى تنمية علم مقارنة الأديان فى الثقافة الإسلامية ، وغذاه ، وأضفى عليه خصوصية وريادة شدت إليه المهتمين والباحثين .

وقد حاولت الديانات السابقة : وضعية وكتابية ، وكذلك المذاهب الفلسفية : شرقية وغربية ، أن تسرب إلى العقل المسلم بعض أفكارها ونظرياتها مدثرة بألفاظ عربية ومظاهر إسلامية مما أثر على بعض النشاطات العلمية ، ومن الغريب أن بعض دعاة هذه الأديان والمذاهب كان يمارس نشاطه علناً مثل : « يوحنا النيفي » و « يوحنا الدمشقي » و « عدى بن يحيي » و « سعيد بن البطريق » ، وبعض اليهود ، وبعض ، أهل التناسخ وإنكار النبوات ، والثنويين ، وغلاة الفلاسفة ، وبقايا الحرانيين ، وغير هؤلاء .

وقد تصدى لرد هذه المحاولات علماء أكفاء كان لزاماً عليهم أن يدرس اهذه الديانات ، وأن يتعمقوا في كتبها وتاريخها وأصولها وفروعها للرد على دعاتها ، وكان أكثرهم لا يتصدون للرد إلا إذا بلغوا في فهمها شأواً بعيداً يعدل ، أو يفوق شأن علمائها وأرباها .

ولقد حفل التراث الإسلامى بأسهاء لامعة ، وكتب عميقة فى مجال مقارنة الأديان والجدل مع أصحابها نذكر منهم على سبيل المثال ، وبقدر ما تسعف به الذاكرة :

« الجاحظ » ، و « الكندى الفيلسوف » ، و « الإسكافي » و « ابن الإخشيد » ، و « أبو عيسى الوراق » ، و « والمهتدى على بن ربن الطبرى » ، و « المهتدى الحسن بن أيوب » ، و « العامرى » و « القاضى عبد الجبار » ، و « الأشعرى » ، و « الباقلاني » ، و « الجويني » و « أبو حامد الغزالي » ، و « الفخر الرازى » ، و « الشهرستاني » و « ابن حزم » ، و « البروني » ، و « المسعودي » ، و « اليعقوبي »

و «أبو الوليد الباحي » ، و « القرطبي المفسر » ، و « علاء الباحي » و « ابن خلدون » ، و « الحزرجي القرطبي » ، و « عبد بن جزلة » و « ابن قوسين الطيب » ، و « أحمد بن إدريس القرافي » ، و « أحمد بن تيمية » ، و « ابن القيم » ، و « عبد الحق الإسلامي » ، و « عبد الله الترحمان » ، و « نصر بن يحيي المتطبب » ، و « موفق الدين البغدادي » و « حفص الفرد المتصوف » ، و « عبد العزيز الدميري » ، و « المسعودي و « حفص الفرد المتصوف » ، و « عبد العزيز الدميري » ، و « المسعودي بن زادة » ، و « الحليب السكندري » ، و « السكسكي » ، و « سعيد بن زادة » ، و « الجزيري » . ، و غير هؤلاء كثيرون ممن عرفنا عرفنا أسهاءهم وممن لم نعرف . . . ممن حفظت لنا كتبهم ورسائلهم وماقد ضاع .

والأهمام بالذات الإسلامي أمر متعين . ويتعين تبعاً لذلك أن نهم بتراثنا في مجال مقارنة الأديان ، لأنه جزء مهم منه . . وذلك بدراسة هذه الآثار ، وتحقيق المتعيز مها ، وبعثه ، ونشره .

وهذا محتاج إلى جهود كبيرة .. الخطوة الأولى فيها – حسب اجتهادى – هى وضع دليل « بيبليوجرافى » ، أو مسح كتبى لجميع ماكتب فى هذا الحقل ، وترتيبه ، وتصنيفه ، والدلالة على نسخة وأماكنها ، ثم دراستها دراسة متخصصة تكشف عن :

- المؤلف ، وموضوعات كتابه ، ومهجه في البحث ، وأصالته ومصادره العلمية ، وتأثيره في نمو الحقل العلمي . . إلخ .

وإنى - بتوفيق من الله تعالى - أقوم بعمل هذا الدليل والدراسة بقدر جهدى المتواضع، وإمكاناتى المحدودة وأرجو من الباحثين والمؤسسات العلمية أن تزودنى بما لديها من بيانات كتب ورسائل مخطوطة أو مطبوعة في هذا الحقل، أو تدلني على أماكنها . . . . . . . . .

و بعد . .

فإن إخراجنا لكتاب : « النصيحة الإيمانية فى فضيحة الملة النصرانية » للمهتدى نصر بن يحيى المتطبب – وهو كتاب متميز – ليعد خطوة أخرى فى مشروعنا ، تضاف إلى الكتب التي نشرناها فى هذا الحقل العلمى وماهو قيد الدراسة والتحقيق .

هـذا ، وأسأل الله أن يوفقني ، ويرزقني الإخلاص ، وأن ينفع بعملي ، ويتقبله . .

والحمد لله رب العالمين . .

محمد الشرقاوى غرد ذى الحجة ١٤٠٥ ه ٨ – ١٩٨٥ م ---

.

### الغيثم الأول

دراسات وجيرة بين يدى الرسالة

- ـ المؤلف والرسالة .
- المهتدون إلى الإسلام من علماء اليهود والنصارى وكتاباتهم الحدلية .
  - القيمة العلمية للرسالة .
  - \_ مصادر « فعر المتطبب » العلمية .
  - ـ نسخ الرسالة ، وتوثيقها ، وخطة التحقيق .

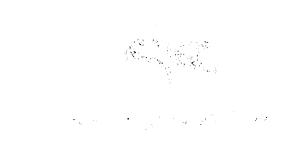

rapher of the right of the same of the

The Control of State of State

· market and the second second

where  $\mathcal{L}_{i}(\mathbf{x}, \mathbf{x}, \mathbf{x}') = \mathbf{x}_{i}(\mathbf{x}') + \mathbf{x}_{i}(\mathbf$ 

#### المؤلف والرسالة المرابع المراب

The transfer of the contract of the second

اتفقت النسخ المخطوطة الثلاث على أن عنوان هذه الرسالة – كما أساها مؤلفها – هـو :

النصيحة الإممانية في فضيحة الملة النصرانية 🕟

يقول المؤلف :

« . . . وحيث قد أنقذني الله من الشريعة التي نسخت والملة التي طمست . . . وأسميت هذه الرسالة : النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية » . وصفحات العنوان في المخطوطات الثلاث تتفق على هذا العنوان دون اختلاف .

كا أن «حاجى خليفة » صاحب « كشف الظنون (١) »، و « إساعيل باشا البغدادي » صاحب « هدية العارفين (٢) » قد أورد اسم الكتاب كاملا كما ورد في صلب المخطوطات الثلاث التي بين أيدينا . و هذان هما المصدران الإسلاميان الوحيدان اللذان تضديا ذكر هذه الرسالة حسب علمي ، ومن الغربيين ذكرها : « برو كلمان » GAL 1.485 ، و « شتاينشنايدر » الغربيين ذكرها : « برو كلمان » قلاء على العنوان المذكور . ويظهر أنهم لم يستقوا معلوماتهم عن هذه الرسالة من كتب الفهارس السابقة لأنهم لم يستقوا معلوماتهم عن هذه الرسالة من كتب الفهارس السابقة نقل بعضهم من بعض .

Francisco Commence

<sup>(</sup>١) ج ٢ س ١٩٠٧ ، طبعه استأنبول .

<sup>(</sup>٢) الحجلد الثانى ص ٩٢؛ طبعة استانبول .

أما المؤلف فإنه قد ذكر اسمه في صلب الرسالة ، فقال :

« . . والعبد الفقير إلى رحمة ربه . . . نصر بن يحيى بن عيسى بن سعيد المتطبب(٣) » .

« . . والعبد الضعيف . . . نصر بن يحيى بن سعيد المتطبب(؛) » .

« . . الفقير إلى الله تعالى : نصر بن عيسى المتطبب المهتدى(°) » . وجاء في كشف الظنون :

« . . . تألیف نصر بن یحیی بن عیسی بن سعید المتطبب المهتدی » . وجاً فی هدیة العارفین :

« نصر بن یحیی بن عیسی کان نصرانیاً فأسلم اشهر بالمهتدی توفی سنة . . . » وکذلك أورد کل من « بروکلمان » و « شتاینشنایدر » . فهناك إجماع علی أن اسمه ( نصر ) ، وتوسع معتاد نی ذکر بقیة اسمه ولم تذکر التراجم سنة وفاته ، ولم تشر الخطوطة إلى عصره ، أو مایدل علیه ولو تخمیناً .

وكل ماساقته لنا الرسالة من ببانات أن اسمه فلان ، وأنه طبيب وأنه كتب وأنه كتب نظر وبحث ومقارنة وروية ، وأنه كتب رسالة فى الرد على النصارى وأسهاها لنا ، ولم تزد على ذلك ، ومن ثم فإنه ترجمته لنفسه جاءت مقتضبة مرجزة إيجازاً مخلا ، فهى لا تشيئ ولا تروى ، فى موقف تشتد حاجتنا فيه إلى بيانات مفصلة ضافية .

Brenseton نسخة برنستون ( ۳ )

<sup>.</sup> Yale يىل ( ؛ )

<sup>(</sup> ه ) نسخة ليدن Leiden

يتأكد ذلك إذا عرفنا أن كتب الأعلام والتراجم قد سكتت عن عن صاحبنا ، ولم تورد ترجمة لنصر بن يحيى ، وإن كانت قد ذكرت ترجمة لطبيب اسمه : « يحيى بن يحيى بن سعيد المتطبب النصراني أو المسيحي » ، وأنه توفي سنة ٥٨٩ ه ويبدو أن هذا الرجل قد كان محظوظاً إذ تعاضدت كتب التراجم على تناقل ترجمته ، وإذاعها ، فقد ترجم له :

ابن أبى أصيبعة فى عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ، والقفطى فى إخبار العلماء بأخبار الحكماء ، والزوزنى فى منتخباته ، وياقوت الحموى فى معجم الأدباء ، وابن العماد الحنبلى فى شذراته ، والعينى فى عقد مانه ، وابن تغرى بردى فى نجومه الزاهرة ، وأخيراً ترجم له الدكتور أحمد عيسى فى معجم الأطباء المسمى : ذيل عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ٧١٥ ص ٩١٠ ما ١٤٠٢ ه ١٩٨٢ م .

وذكرت هذه الكتب أن اسمه : « يحيى بن يحيى بن سعيد المعروف بابن المسيحى أو النصرانى ، من أهل البصرة ، . . كان أديباً كاتباً شاعراً عارفاً بالطب . . . وكانت وفاته بالبصرة فى شهر رمضان سنة ٨٩٥ ه » .

وبذلك ينهض عندى فرض علمى بأن هذا المتطبب الذى ترجم له هو صاحبنا ( نصر بن يحيى ) نفسه ، وقد وقع تصحيف فى كتابة الاسم الأول ( نصر ) فصحفت إلى ( يحيى ) ، وهو غير بعيد الوقوع ونفتر ض أن هذا قد وقع عند أقدم مترجم له ، وقد نقل المترجمون الباقون عنه دونما تمحيص .

ومما يساند هذا الافتراض أن صاحبنا قد عاش بعد سنة ٤٤٩ ه يقيناً لأنه قد نقل مقطوعة شعرية من لزوميات « أي العلاء المعرى » ، ومما يسانده كذلك أن كلا الرجلين طبيب ، وأن كتب التراجم قد وصفته بأنه كاتب أديب شاعر . . . وهذا قد تجلى في كتابه من حيث الجزالة والفخامة ، وحسن السبك ، وتخير العبارة ، والاستشهاد بالشعر . . إلخ . ومع ذلك فإننا لا ندعى أن ما سقناه ينهض دليلا حاسما على صحة هذا الفرض . . ولو تحقق افتراضنا هذا ، يكون المهتدى نصر بن يحيى المتطبب قد توفى في البصرة سنة ٥٨٩ ه .

## ۲ – المهتدون إنى الإسلام من علماء اليهود والنصارى و كتاباتهم الحدلية

يمثل ( نصر بن يحيى المتطبب ) حلقة فى هذه السلسلة المباركة أعنى سلسلة المهتدين إلى الإسلام ، الذين انتقلوا إليه من علماء اليهود والنصارى ، الذين كتبوا فى مجادلة أصحاب ديبانياتهم السيابقة وإن كتاباتهم لتعد ظاهرة فذة فى تاريخ الديانات بعامة ، والتراث الإسلامى محاصة .

وإن النتاج العلمي لهذه الجماعة – على أهميته العلمية البالغة – لم يلق عناية الباحثين والدارسين ، واحتفاءهم بشرحه وتحليله ونشره وإنه ليستأهل دراسات أكاديمية متخصصة ، تكشف عن بواعث هذه الكتابات ونتائجها ، ومناهجها ، وآثارها على المفكرين المسلمين من ناحية وعلى العلماء المنصفين في الغرب ، وعلى حركة نقد الكتاب المقدس في الغرب بخاصة . فإن الأمر لم يقف عند مجرد انتقال عالم من اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام ، فهذا في حد ذاته أمر عادى ، لكن الغريب أو النصرانية إلى الإسلام ، فهذا في حد ذاته أمر عادى ، لكن الغريب جهدها ، واستمار علمها وثقافها في مجادلة علماء دياناتها السابقة وإظهار عواررها واضطرابها ووهائها ، في مجاولة جادة ودؤ وبة لنقضها وكسرها .

وإن أظهر ما يميز هذه الجماعة المباركة – وهم كثيرون – نذكر. منهم على سبيل المثال :

- \* على بن ربن الطبرى ، كان نصرانياً ثم أسلم سنة ٧٤٧ ه .
  - الحسن بن أيوب ، كان يعيش قبل سنة ٣٨٠ ه .
- \* عيسى بن جزلة الطيب صاحب الرسالة المشهورة فى جدل إيليا مطران نصيبين اللاهوتى المعروف .
  - \* ابن قوسن الطبيب الهودى .
- السموأل بن يحيى بن آبون ، كان يهودياً ثم أسلم وكتب كتابه الفريد « إفحام اليهود » ، توفى سنة ٧٠٠ ه تقريباً .
  - \* نصر بن محيي بن عيسي بن سعيد المتطبب المهتدي .
- « عبد الحق الإسلامي ، اليهودي الفاسي صاحب الحسام المحدود في الرد على الهود .
- « عبد الله بن عبد الله الترجمان الذي كان قسيساً كاثوليكياً معروفاً في الأندلس ، مؤلف كتاب : « تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب».
- « سعيد بن الحسن الإسكندراني ، كان يهودياً ثم أسلم ، له : « مسالك النظر في نبوة سيد البشر » .
- » زيادة النصب رأسي ، صاحب كتاب : « البحث الصريح في آيما هو الدين الصحيح » .

ومن علمائهم المحدثين نفر غير قليل منهم : محمد أسد ، وعبد الكريم جرمانوس ، والهاشمي ، وإبراهيم خليل أحمد ، ومرجان ، وجارودي وموريس بوكاي ، وعبد الله أليسون وغيرهم كثير .

أقول: إن أظهر ما يميز هؤلاء ، سعة ثقافتهم ، وامتلاو هم العلمى فإنهم كانوا علماء راسخين متضلعين فى دياناتهم السابقة ، وعلى جانب من الثقافة الرياضية والطبية والمنطقية . ولا شك أن حرصهم على البرهان

واحتفاءهم بالحجة والدليل ، وبعدهم عن التقليد للأسلاف والمشايخ ودأبهم على النظر والتمحيص ، قد دفعهم إلى المقارنة بين الأديان تشوقاً للوقوف على أتمها وأصحها وأكملها . ومن هنا قد درسوا الإسلام دراسة واعية واثقة متثبتة . . ودراسة لغته ، بل والتضلع فيها ، وامتلاك ناصية البيان مها .

ولا غرو فقد انعكست هذه الثقافات المتنوعة فى آثارهم القيمة التى تركوها لنا ، فاتسمت كتاباتهم بخصائص مميزة ، مما أكسها ــ أو أكسب أكثرها ــ قيمة علمية رفيعة ، ومن بن هذه الخصائص :

سلامة منطقها ، وعقلانيته الصارمة ، مع حسن الترتيب والتقسيم ولا ريب أن ممارسة العلوم الرياضية والطبيعية الاستقرائية تكسب هذه الميزة .

كما ظهر – فى كتاباتهم – قوة الجدل ، وبراعة الاحتجاج ، مما يرفع جل هذه الرسائل إلى غرر التآليف فى علم الكلام والجدل الدينى مع أصحاب الديانات الأخرى .

- ومن ميزاتها عدم تجاهل المنقول ، فقد أفاض أصحابها في نقل الأدلة السمعية والنصوص الدينية من الكتب القديمة ، ومجادلة القوم بها وفي الحق لقد كانوا أعرف بها من غيرهم ، كما أنهم -- وهذا أمر جدير بالملاحظة - قد فتحوا عيون الدارسين الآخرين ، واسترعوا انتباههم إلى هذه النصوص ، ومقارنتها بالكتاب والسنة ، فهم أرباب هذا المهج ورواده ، والرائد لا يكذب أهله . ولم يكن « ابن حزم » و « القاضى عبد الجبار الهمداني » ، و « البيروني » ، و « الغزالي » ، و « الجويني » و « ابن تهمية » ، و « رحمة الله الهندي » ، وغيرهم ، وغيرهم إلاتابعين و « ابن تهمية » ، و « رحمة الله الهندي » ، وغيرهم ، وغيرهم إلاتابعين

لهم فى هذا . ويمكن القول بأنهم قد أفسحوا فى ميدان المقارنة والجدل ووضعوا منهجاً سديداً ، وقدموا مادة علمية قيمة أمام الباحثين وعلماء الكلام(٦) .

ومما يكسو كتاباتهم ثوب الرفعة والسؤدد أن كثيراً من نقولهم من الكتاب المقدس عند أصحابه — كانت عن ترجمة ذاتية مباشرة مهم فإنهم كانوا إلى جانب تفوقهم فى لغة الضاد ، أصحاب لسان عبرانى أو سريانى آرامى ، أو يونانى ، أو قبطى ، وهى الألسنة التى حظت بها الأسفار القديمة ، توارتية وإنجيلية . وإن هذا التكن اللغوى جعل ترجماتهم مشرقة بينة بعيدة عن الركاكة والغثاثة والغموض(٧) شأن الترجمات الأخرى سابقها ولاحقها .

وكما أن هذا قد مكهم من مقارنة النص الواحد فى أكثر من نسخة ولغة مما يظهر كثرة اختلاف النسخ ، واختلاف الترحمات ، مع ضياع الأصل . . المترجم عنه .

- اتسمت كتاباتهم - إلى جانب استيفاء شرائط السلامة اللغوية والبيان ، وقوة الحجاج العقلى ، والاعتداد بالمنقول المنصوص عليه فى في كتبهم السابقة ، أقول : إنها اتسمت إلى جانب كل ذلك بحس دعوى مرهف عيق ، فكانوا حريصين على نقل الهداية والنور الذي عمرهم إلى الناس جميعاً ، وعلى الخصوص من كانوا على دياناتهم السابقة . .

<sup>(</sup>٦) قارن مثلا كتاب على بن ربن الطبرى (الدين والدولة) . مع كتابى القاضى عبد الجبار : المغنى ج ه ، تثبيت دلا ثل النبوة ج ١ .

وقارن كذلك رسالة الحسن بن أيوب مع كتاب الجواب الصحيح لابن تيمية . ( ٧ ) انظر مثلا : « إفحام اليهود » للسموأل ، ورسالة الحسن بن أيوب ، « والدين والدولة » لعلى الطبرى ، والكتاب الذي بين أيدينا ، و « تحفة الأريب » للترجمان .

فحجاجهم السديد وجدالهم البارع لم يكن من أجل هوى الغلبة وشهوة الانتصار على الخصم ، بل كان من أجل تمييز الحق من الباطل أمامه ودعوته إلى هجران الباطل واتباع الحق ، حسبة لله تعالى .

هذه بعض ميزات هذه الآثار ، وكما أشرنا ، فإن الدارسين لميتنبهوا إلى دراسة هذه الظاهرة الفذة ، ولم يقفوا على أهمية كتبها وأثرها على ماكتبه علماء كبار مثل « الجاحظ » ، و « القاضى عبد الجبار » ، و « الغزالى » و « القرطبى » المفسر ، و « القرافى » ، « وابن تيمية » ، و « ابن القيم » وغيرهم .

وإن الحكم على ماكتبه المسلمون فى هذا الحقل العلمى ، لا يكون صحيحاً إلا بعد كشف هذه النصوص — التى كتبها المهتدون — وتحقيقها ودراستها ومقارنتها ، وإن ذلك سيعدل أو سيغير أحكاماً كثيرة سابقة على بعض المؤلفن وبعض المؤلفات .

#### و الله المراجع المراجع

kan dinggan kan disebut dinggan begin 👟 pada gapat

من أظهر مايكسب هذا الكتاب قيمة ، أنه أثر لواحد من علماء النصرانية الذين انتقلوا إلى الإسلام ، وقد جمع إلى علمه هذا ، الطب والثقافة الإسلامية الواسعة .

كما أنه قد عالج موضوعات على جانب كبير من الأهمية ، مثل تعدد مذاهب النصارى ، واعتقاداتهم المتباينة الغامضة فى طبيعة المسيح بين اللاهوتية والناسوتية ، وعرض لكتبهم وأظهر تناقضها واختلافها وتكاذبها ووهاء سندها ، كما دحض مذهبهم فى إلهية عيسى عليه السلام وفند شبههم فى ذلك ، وبين أن معجزات المسيح لا تمنح النصارى حق زعم الإلهية له ، لأن هذه المعجزات قد أوتى الأنبياء مثلها وأكثر منها تم عرض لموضوع البشارات بمحمد — صلى الله عليه وسلم — فى الكتب القديمة وحللها وكشف عن مواطنها . وعلى الجملة فقد ركز على قضايا رئيسية ، هى فصول الكتاب الأربعة ، يقول المؤلف : « وقد جعلت هذه الرسالة مشتملة على أربعة فصول » :

- ــ الفصل الأول : فى مذاهب النصارى واعتقادهم .
- ــ الفصل الثانى : فى دعاويهم وتناقض كلامهم واختلاف أقوالهم .
- الفصل الثالث: فيما ذكروه من معجزات المسيح، عليه السلام وادعائهم فيه الألوهية، وذكر ماكان لغيره من المعجزات.

- القصل الرابع : في الدلائل على نبوة سيد المرسلين وخاتم الننيين مجمد - القصل الرابع : وصحبه أجمعين من التوراة والإنجيل وغيرهما . »

عالج « نصر بن بحيى » هذه القضايا المهمة بمنهج علمى رصين اعتمد فيه على مناقشة النصوص القديمة وتحليلها ومقارنتها ، وكشف زيفهم فى فهمها ، واعتسافهم فى تأويلها ، وخطئهم فى بناء نتائج متوهمة على مقدمات فاسدة . . ومن ثم مخالفتهم لنصوص كتبهم التى هى حجتهم ومرجعهم .

ليس هذا فحسب ، لكنه قد تناول ناحية مهمة أخرى ، هي إظهار مخالفتهم ومناقضتهم لشريعة إيمانهم ، أو مايطلقون عليه اصطلاحاً : « الأمانة » أو « قانون الإيمان » وهي التي وضعها لهم كبار أحبارهم الثلاثمائة والثمانية عشر في مجمع ( نيفية ) المسكوني الأول سنة ٣٢٥ م تحت رعاية الإمبراطور قسطنطين ، وبجهود مكثفة من بطريرك الإسكندرية في ذلك الحين . . وهم بجمعون على تقديسها ورفعها فوق منزلة الكتب وتاتزم فرقهم كلها بها .

وإنه لم يجتف بالحجاج العقلى وحده – مثل بعض المتكلمين – لكنه اختفى بالنقل وأفاض فى سوقه فألزم وأفحم . وكما تميز الكتاب بقوة الصياغة ، وإحكام الحجة ، وطول النفس ، فقد اتسم بغزارة الاستشهاد بالنصوص القرآنية ، وسلامة هذا الاستشهاد مما يؤكد حفظه لكتاب الله تعالى ، وقدرته الجيدة على استحضار الشاهد وسوق الدليل .

ولأن الكتاب موجه إلى علماء النصارى – فى المقام الأول – كما أشار هو فى مقدمة الرسالة إلى ذلك ، فإنه قد احتشد له احتشاداً علمياً

واضحاً ، فدرس أهم كتابات السابقين من مسلمين ومهتادين ، فلخص منها ، واختصر ، واقتبس ، وهذب .

ولعل اقتباسه من كتب مفقودة ، أو من مؤلفين أخذوا من كتب لم تصلنا ، يطلعنا على مزايا هذه الكتب ، وهذا يضفى قيمة علمية وثائقية على الكتاب . كما أن حماسته البالغة لم تفقده النزاهة والدقة العلمية فى محاورة خصومه ، وسوق حججهم والرد عليها . وإن كان ذلك لم يمنعه من إظهار سروره وحبوره وفرحته العديقة بالإسلام فنراه يقول :

« وأنا أحمد الله على حسن توفيقه ، وما عرفنى من نفسه ، وألهمنى من شكره ، ودلنى عليه من الإخلاص فى توحيده ، وجنبنى من الإلحاد والشك فى أمره ، حمداً لا منتهى له ، ولا غاية لحده ، وأثنى عليه ثناء يكون وصلة إلى طاعته ، وعفوه ، وسبباً إلى رضوانه ، وذريعة إلى مغفرته ، وطريقاً إلى جنته ، وخفيراً من نقمته ، وحاجزاً عن معصيته وهادياً إلى الاعتراف بوحدانيته ، وتنزيه عن الشركاء ، والأنداد والأمثال والأولاد ، تقدست أسهاؤه ، وتظاهرت آلاؤه ، لا إله إلا هو ، واحد أحد ، فرد صمد ، لا شريك له ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، هو الأول والآخر ، والظاهر ، والباطن ، وهو بكل شيء علىم . . . » .

#### ٤ \_ مصادره العلمية

لم يشأ نصر بن يحيى أن ييسر علينا مهمة التعرف على المصادر العلمية التي رجع إليها ، واستقى منها ، فلم يشر ناسياً أو عامداً — صراحة أو ضمناً — إلى أى من هذه المصادر ، فلم يذكر اسم كتاب أو رساله أو مؤلف أو غير ذلك .

بيد أنه قد ذكر فى المقدمة والخاتمة ، أنه قد اختصر رسالته هذه ومعروف أن المختصر لا يعنى ضرورة أنه مختصر من غيره . يقول :

«وحيث أنقذني الله من الشريعة التي نسخت ، والملة التي طمست وشرفني الله بدين الإسلام . . ، أحببت أن أذكر نبذاً من أحوال النصارى واختلاف مذاهبهم ، وآرائهم ، واعتقاداتهم ، وما أورد كل صاحب مذهب منهم في معنى : الاتحاد ، والآب ، والابن ، والروح القدس وما تضمنته أناجيلهم عن حال المسيح بن مريم ، من حين ولد إلى أن أخذته اليهود ، وما فعلوا به ، وكم كانت الأناجيل ، وكم هي الآن وأذكر اتخاذهم الصلبان ، وتعظيمهم لها ، وسجودهم للصور ، وحال قرابينهم ، وكيف اتخذوها ، وسميت هذه الرسالة : النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصر انية » . فرسالته نبذ مختصرة .

وأذكر أنه بعد قراءتى لهذا الكتاب قراءة متأنية ، قد تملكنى إعجاب شديد به ، لغة ، وقضايا ، ومنهجاً ، ونصوصاً ، ونتائج . . . وتملكنى إعجاب بالرجل ، وحفزنى هذا إلى البحث عن مصادره وأساتذته .

ولأن تاريخ الرجل غير محقق تفصيلا ، ومشيخته غير منصوص عليها تعييناً ، لا فى كتابه وبقلمه ، ولا عند من أشاروا إليه ، فكان لابد من دراسة ماتيسر من الكتب السابقة عليه ، فى هذا الحقل ، ومقارنة ماجاء فيها بالنصيحة الإيمانية . . وهذه مهمة بالغة الصعوبة ، لا يقف على مشقتها إلا من كابدها وعاناها .

وقد هيأ الله لنا الوقوف على كتب عديدة فى هذا المحال محكم الاختصاص والرغبة الحميمة فى التزود واستكمال النقص، ومن الدراسة والمقارنة استطعت أن أقطع بمصادر قد رجع إليها صاحبنا ونقل عنها، بل لحض منها واختصر، وأن أذكر مصادر أخرى تقاربت أفكارها ومعالجتها وأسلوبها وألفاظها مما جاء فى النصيحة.

فالمصادر التي رجع إليها نصر نوعان ، نوع مقطوع به مثل كتاب « المهتدى على بن ربن الطبرى » ، المسمى : « الدين والدولة في إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ، وهو سفر عظيم القيمة . . حققه ونشره الأستاذ « عادل نويهض » في دار الآفاق ببيروت .

فقد لحص « نصر » منه فصلا كاملا فى نصيحته ، هو فصل البشارات فضلا عن الاقتباسات الأخرى وقد أشرنا فى الحواشى إلى ذلك . ولا نرى ضرورة لتكرار هذه الاقتباسات والمقارنة بينها فى هذه المقدمة الوجيزة ، ففى تقييداتنا فى الحواشى غنية إن شاء الله .

ومن هذه المصادر التى استقى منها نصر بن يحيى يقيناً ــ رعم عدم اشارته ــ رسالة « الحسن بن أيوب » إلى أخيه « على بن أيوب » يذكر له فيها سبب إسلامه ، ويذكر الأدلة على صحة دين الإسلام ومزاياه ،

وبطلان دین النصاری ومثالب القوم ، و هو - کما یصفه « ابن تیمیة »-من أعلم الناس بمقالاتهم وأخبر الناس بأقوالهم ، وأجلاء علمائهم .

فقد اعتمد « نصر » على هذه الرسالة الجليلة فى كتابة فصلين من فصول كتابه هذا ، ونظراً لكثرة نقوله منها واقتباساته فإننا اكتغينا بالإشارة إلى ذلك فى الحواشى ، ولم نعقد مقارنة ــ هنا ــ بين الكتابين ، دفعاً للتكرار الممل .

ومما يشار إليه أن رسالة الحسن هذه لم تنشر – فيما أعلم – مستقلة وهى فى حكم المفقودة ، فلم تشر إليها أمهات الفهارس ، وقد أوردها الإمام «أحمد بن تيمية » فى كتابه : الجواب الصحيح(^) . ونسبا إلى صاحبها ، ووصفه نما ذكرنا(^) .

وقد أفاد صاحبنا من لزوميات شاعر المعرة الكبير « أبى العلاء » ؛ فأورد أبياتاً من هذه اللزوميات المعروفة ، يسخر فيها « المعرى » من منطق النصارى فى تأليه عيسى وبنوته لله وصلبه فى نفس الوقت ، ولم يشر « نصر » إلى « أبى العلاء » كعادته . وقد أثبتنا هذه المقطوعة كاملة فى موضعها المناسب .

ومما يجدر ذكره أن « القرافى الصنهاجى » المتوفى سنة ١٨٤ ه قد أورد هذه الأبيات عينها عند مناقشة ذات المسألة ، فى كتابه المعروف بـ : « الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » .

<sup>(</sup> ٨ ) أنظر : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٢٠ ص ٣١٣ ، ٣٠ ص ٣ ، طبعة المدنى بمصر .

<sup>(</sup> ٩ ) قارن هذه الرسالة بما كتبه نصر فى فضل : مناقشة عقائدهم ، وفصل : تناقض كلا مهم و دعاويهم .

ولقد وجدت تشابهاً فى العرض والتحليل والمناقشة ، وتقارباً فى الألفاظ بين ما أورده « نصر المتطبب » ، وما جاء به « القاضى عبد الجبار المعتزلى » المتوفى سنة ١٥٤ ه فى كتابيه الرائعين: ( تثبيت دلائل النبوة)(١٠) و ( المغنى : الجزء الحامس )(١١) ، فأمعنت القراءة ، وركزت الدرس والمقارنة ، وانتهيت إلى أن كلا من « نصر المتطبب » والقاضى عبد الجبار الهمدانى » قد أخذ من « المهتدى على بن ربن الطبرى » ، من كتابه القيم ( الدين والدولة ) ، ويترجح عندى أن « القاضى عبد الجبار » فى جداله الرائع البارع للنصارى ، فى كتابيه المشار إليهما ، قد اطلع على كتاب مفقود « لعلى بن ربن الطبرى » ، عرفناه من إشارة مؤلفه إليه وإحالته عليه ، والحكاية عنه فى ثنايا كتابه: (الدين والدولة) ، فهويقول :

« وقد بينت ذلك – يقصد تناقض النصارى – فى الجزء الذى يتله هذا الجزء ، وشرحت فيه مايلزم أصناف النصارى كلهم ، واحتججت عليهم بمائة وثلاثين حجة من كتب الأنبياء ، سوى الحجج البرهانية والأمثال المضروبة ، والمقاييس ، وتوخيت بذلك تبصيرهم رشدهم وتأدية ماأوجب الله على بعض الحلق لبعضهم من الحبة والشفقة . . . فأما مايلزم اليهود وغيرهم ، فقد بينت فى الجزء الرابع ، وأوجزت القول فيه ولم أقصر (١٢) » .

ويقول في موضع ثان : « وفي كتابي الذي في الرد على أصناف النصاري أن كذا . . . . »(١٣) وإذا صح لنا أن نستدل بالشاهد على

<sup>(</sup>١٠) بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ، نشر دار العروبة بيروت .

<sup>(</sup>١١) بتحقيق محمود الخضيرى ، نشر المؤسسة المصرية العامة ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>١٢) الدين والدولة ص ٥٥ .

<sup>(</sup>١٣) المرجع السابق ص ١٥٤.

الغائب ، فإنا نتوقع أن يكون كتاب « الرد على أصناف النصارى » نداً لشقيقه الذى وصلنا ، أعنى : « الدين والدولة » ، ويغلب على ظنى أنه قد كان لهذا الكتاب المفقود تأثير علمى قوى على بعض علمائنا فى هذا الاختصاص العلمى .

ولأن «القاضى عبد الجبار» عرف كتاب «الدين والدولة» ومؤلفه فلا غرابة أن يكون قد وقع على نسخة من كتاب «الطبرى» الثانى: «الرد على أصناف النصارى» وأفاد منها، ويكون «نصر المتطبب» قد فعل الشيء نفسه، أو قد اطلع على كتابات «القاضى عبد الجبار» ونقل عنها ما نقله «القاضى» عن «الطبرى». ومع ظهور نسخة من كتاب «الرد على أصناف النصارى» تحسم هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

أما رجوع « نصر المتطبب » إلى مؤلفات القاضي عبد الجبار فذلك أمر ثابت بمقارنة النصوص والاقتباسات التي تشابهت وتقاربت وتماثلت وقد نبهنا على ذلك في الحواشي في مواضعها .

وأهم من تكرار الحديث عنها هنا أن نذكر أن « القاضى » قد أشار إلى بعض مصادره العلمية التى استقى منها مثل : رسالتى « الجاحظ » المتوفى سنة ٢٥٠ ه ، وهما : « الرسالة العسلية » وهى رسالة فى الرد على النصارى لم تصلنا ، فهى فى حكم المفقودة ، إذ لم تشر إليها كتب الفهارس وبيانات المكتبات ، ورسالته: «المختار فى الرد على النصارى» (١٤) وهى من أقدم الآثار التى وصلت إلينا (١٥) ، يقول « عبد الجبار » :

<sup>(</sup>١٤) قد حققنا هذه الرسالة ونشر ناها مع دراسة مطوله عنها .

<sup>(</sup>١٥) أشار القاضي إليهما في : تثبيت دلا ئل النبوة ج ١ ص ١٩٨٠

- « فأما المسألة لهم ـ يعني النصاري ـ والرد عليهم فكثير ، فمن ذلك :
- كتاب ( الجاحظ » يقصه كتاب المختار فى الرد على النصارى وكتاب آخر له يعرف بالرسالة العسلية .
- ـ و « لأبى بكر أحمد بن على بن الإخشيد » قطعة حسنة في كتاب المعونة .
  - \_ و « لأبي جعفر الإسكافي » . .
    - و « لأبي على » كتاب عليهم .
  - و « لأبي هاشم » مسألة في البغداديات .
  - ــ وفی أصول « ابن خلاد » وفی شرحه .
- وفى الإيضاح « لأبى عبد الله البصرى » رحمه الله عليهم أجمعين كالام عليهم .

وينص «القاضى» على أنه قد أخذ من أفاضل من أسلم مهم ، وهويشير بذلك – كما أسلفنا – إلى «الحسن بن أيوب» ، وإلى «على بن ربن الطبرى» دون أن يصرح بأسهائهم ، ولعله قد رجع إلى كتابات مهتدين آخرين لم نقع على آثارهم ، ولم نقف على أسهائهم بعد « وفي النصارى قوم استبصروا وأسلموا وتتبعوا المواضع والألفاظ التي تدعيها النصارى على المسيح وقالوا لهم : ما نعلم المسيح قال ذلك (١٦) » ثم يسوق بعض كلامهم .

ويجوز لنا أن نقول إن مصادر « القاضي عبد الجبار » - في هذه المسألة – تعتبر – بوجه من الوجوه – مصادر لصاحبنا .

وهنالك تشابه بين ماكتبه القرافى أحمد بن إدريس الصنهاجي في كتابه المعروف : الأجوبة الفاخرة في الرد عن الأسئلة الفاجرة .

والقرافى متونى سنة ٦٨٤ ه .

<sup>(</sup>١٦) المصدر السابق ص ١١٧ ج ١ .

#### ٥ ــ نسخ الكتاب ، وتوثيفها ، وعملنا في التحقيق

اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ ، إحداها طبعت منذ مائة سنة تقريباً ( في مطبعة العاصمة الكائنة بحوش الشرقاوى بالقاهرة سنة ١٣١٢ ه ) ، وهي طبعة رديئة ، سيئة جداً ، ملأى بالأخطاء اللغوية والإملائية ، حافلة بالتصحيف والسقط والتحريف ، وعدم مراعاة تقسيم النص وتنسيقه ، وخلوها من علامات الترقيم حملة ، هذا فضلا عن ندرة نسخها ، فهي في حكم المفقودة من المكتبات العامة والخاصة وعندما طلبتها لم يتيسر لى الحصول على نسخة منها إلا من مكتبة جامعة (لايدن في هولند) وقد أهدى لى مصورتها الأخ الأستاذ الدكتور «قاسم السامرائي » الأستاذ السابق ( بليدن ) ، وقد أشرت إلى هذه النسخة في الحواشي بالرمز ( ط ) .

واللسخة الثانية نسخة مخطوطة بجامعة ( برنستون Prinseton ) بالولايات المتحدة الأمريكية ، وبياناتها فى قسم المخطوطات بهذه الجامعة كما يلى : Garret Collection no. 305 L ورقمها فى دليل « فليب حتى » وضعه مخطوطات هذه الجامعة هو ١٥٣٧ وهى نسخة جيدة كاملة ، تقع فى ستين لوحة ، فى كل وجه منها خمسة عشر سطراً ، نخط نسخى جيد وتاريخ نسخها ١١ – ١٢ – ١٢٧٧ ه ، وهى نسخة لم تؤخذ عنها طبعة القاهرة المشار إليها ، وقد رمزنا لها بالحرف (ب) .

ويسرنى أن أنوه — هنا — بمساعدة « المعهد العالمي للفكر الإسلامي » فى واشنطون الذى صور لنا هذه المخطوطة ، بناء على طلبنا ، وأهداها لنا خدمة للبحث العلمي ، وفق الله القائمين عليه وسادهم .

م ٣ \_ الملة النصرانية

أما النسخة الثالثة فهى نسخة جامعة ( Yale ) فى الولايات المتحدة كذلك ، ورقمها فى قسم المخطوطات بهذه الجامعة Sandberg هى نسخة كالملة حسنة عليها تعليقات ومقابلات فى الهامش ، كتبت بخط معتاد وعدد لوحاتها أربع وعشرون لوحة ، فى كل وجه ثلاثة وعشرون سطراً ، وتاريخ نسخها ۲۷ ربيع الثانى ۱۲۹۷ ه ، وقد أشرنا إليها فى الحواشى بالرمز ( ى ) .

وهناك نسخة خطية فى ( ليدن بهولندا ) ، استطعنا أن نحصل على صورة ناقصة لها ، لكنها تحتوى على قيمة توثيقية مهمة ، إذ ظهر بها الرسالة واسم المؤلف .

ومما يذكر أن مؤلفنا قد أشار إلى اسمه واسم كتابه فى صلب هذا الكتاب، وأوردت النسخ ذلك دونما تغيير مؤثر كما يظهر من المصورات المرافقة ، وقد ذكرها كل من « حاجى خليفة » و « إسماعيل باشا البغدادى » و « شتاينشايدر » و « بروكلمان » ، وتاريخ وفاة المؤلف مجهولة كما أسلفنا ، وكل المعلومات التى حصلنا عليها هى التى وردت في صلب الرسالة ذاتها ، وهى :

اسم المؤلف ، وأنه كان نصرانياً فاستبصر ثم أسلم ، ثم كتب في مجادلة النصارى رسالة سماها : « النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية » وأنه كان يشتغل بالطب ، فهو متطبب .

هذا ، وقد اتخذت نسخة جامعة «Yale» أصلا لتمامها وقلة سقطها ولأنه قد قرأها باحث ــ لم يذكر اسمه ــ وقابلها على نسخةأخرى وأثبت الفروق فى الحواشى ، وقسمت النص إلى فقرات تيسيراً لقراءته واستيعابه .

وقارنت بين هذه النسخ مقارنة دقيقة ، وأثبت من الفروق ماكان جوهرياً يتغير به المعنى ، أو يفوت به المقصود .

ثم أجهدت نفسى فى رد الاقتباسات الكثيرة إلى مصادرها ومقارنتها بها رغم عدم إشارة المؤلف إلى أى مصدر علمى أستقى منه ، وهذا يسر علينا قراءة بعض الكلمات المشكلة أو الغامضة ، كما مكننا من استكمال بعض النقص اليسر .

وقد حرصت على عزو النصوص القرآنية الكريمة إلى سورها وأرقامها كما عزوت نصوص العهد القديم إلى مواضعها سواء فى التوراة ، أو أسفار الأنبياء ، أو الأسفار التاريخية ، أو الأسفار الشعرية ، وعزوت نصوص العهد الجديد إلى أماكنها فى الأناجيل أو الرسائل أو أعمال الرسل .

ثم علقت على الأفكار المهمة الواردة ، وناقشت بعض النصوص وأحلت القارىء الكريم إلى مصادر رئيسية للمقارنة والتوسع ، مراعياً تنوع هذه المصادر فمنها المعتبر عند النصارى مثل كتب البطريرك «سعيدبن البطريق» و « أيشوعاب بن ملكون » مطران نصيبين ، و « ابن أبى الحير الطبيب » و « ابن العسال » ، و « يحيى بن عدى » ، و « غر يجووريوس » المعروف « بابن العبرى » ، كما أحلته إلى مصادر إسلامية أصيلة متخصصة ، وإلى مصادر لمهتدين إلى الإسلام من علماء اليهود والنصارى مثل « السموأل بن على » ، و « ابن أيوب » ، و غيرهم .

ولم أشأ أن أثقل كاهل الكتاب بتعليقات كنا قد ذكرناها أو أشرنا إليها فى كتبنا الأخرى ، واكتفيت بالإحالة إليها ، بعداً عن التكرار وطلباً للإبجاز .

هذا ، والله من وراء القصد . .

محمد الشرقاوى

العليب المين الى نص الرسالة

والإفاركا الوما ومستدد واللبر المسترة and the second of the اعقا المرشز وستتان بازاب State of the state لوه المؤسطلاء واعا أبواه بكوران ومعران ويعملنا بتحافظ أيوي منعيما الدورياء . While wo broken with the ووقير الناديم ووافثه ورمنني للاشام فوالمسلمان أنجياها والإخراج والمراج 

عرم المكاره وكان شان مرموباء والمد کووانعیبان من اداد سعاد<sup>ویا</sup>ی وسيق المساية ليبين لاهل الصلام مى مغيات حولاه الضلال ماحفلوه للكفها وغوامه ومااوادوا المغاه من وداددالذي ضربت اعلامه فيجون الارعى ال تسودهمو سبجدالة فامرومصمام الفلا ورسول الملك العكام واحام الواتو

للعازمين المجهروق تسييلهن لدن مصل و م الاسلام على سا موالا ديا إن . وجعله دينا فيما لاسبخ عنزيه التي احوالزمان الطويقيد وتبعيكا بوصت ومتباعيان البيون والمناويب احذائه وكاس بحد نسابا وخاوندان وافوم بهان مشهدت المعقال لسلمه والافتان الستغفذ الدواحد ليس لدنان والدلق الداسق المنوم وظامت عنهافا وإصدي من ابشاء للنوجيد والعرفان ويعسؤمن شابهمعنادم دوبالجود والكغان وهوالعاداتا فسيدلايال حابفعل وفاربودهوفي شأك أجمك على نغية الاسلام والايمانيب وخبكره واستلدمن كرمعا لاسان واشهدان لااله الاالله وحده لاشريكه لغا لمنزه عن الصد والند والشريك والإعواد واشهدات سندنأ مجارأ عسنة ورسوكما ويسلم وحمة للعالمين وجعلدخا شع لنسبنء وسبدا لمرسلن وناسخا لشرائع الابنيا إلمتعدمين بالظفع الج واعظوا لبراهب وانزل عليه القران وهدا ملامان واختآ ولعاشوف الإدباك حكين بذلك معيزان وانصحت بالخذبيات فبب السنن والاحكام وتورفواعددن الاسلام مطوبي لمذونف بتأغ شريعته والافتذا بدينعوسنك والعبدالضعيف العنبو لى رحاديد المستنفغين ونيد اللابذبكوم الدوعفوه تعرفهي تن ستعيد المتطب عني الله عنه كان كما قال الذي صلى الله علي وسنم كلمولود يولدعلى فنطرة الاسلام وانما ابواء بهود إنه ومنعرات وانتن بنتات علي ملة ابوي منبعا لديثما ومغنغ كالطزينهما الحالب تملتني الطاف الدنعالي ورحمته وعمتني الماديدور وفيته ووفقني للاخلاص في تؤجيزه والخلاص من غضيد ووعسياره والشدي الوحائني مزهول بوم المعاد وحرنب عن طريع للفطي والالح

روش

والا مل الا خوال خاص الباطئ وصو معل شي عليم و رسا امنا علازات و النسا الرسول فاكتسنام والشيا هدين و رسا الاغ علينا مبطونوف المناع المرحنا وسنا كنكرين من المياسرين المحديد الله يغان المناطق المناطقة المناطق





# بسيم لندارم الرجيم ،

#### مقدمة المؤلف

الحمد لله الذي فضل دين الإسلام على سائر الأديان ، وجعله ديناً قيا ، لا نسخ يعتريه إلى آخر الزمان ، وأرشدنا فيه لما يرضيه من أعمال البدن والجنان ، وجلى فيه دلائل وحدانيته بأوضح تبيان ، وأقوم برهان فشهدت العقول السليمة ، والأفئدة المستقيمة أنه واحد واحد ، ليس له ثان ، وأنه الحى القيوم الدائم ، و ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانَ ﴾ (١) يهدى من يشاء للتوحيد والعرفان ، ويضل من يشاء فيجعله من ذوى المجحود والكفران .

وهو العادل في أقضيته . ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلَ ﴾ (٢) و أُحَلَّ يُومٍ هُوَ فِي شَأَن ﴾ (٣) ، أحمده على نعمة الإسلام والإيمان ، وأشكره وأسأله -- من كرمه -- الإيمان (\*) ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، المنزه عن الضد والند ، والشريك والأعوان ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، أرسله الله رحمة للعالمين ، وجعله خاتم النبين ، وسيد المرسلين ، وناسخاً لشرائع الأنبياء المتقدمين ، بأوضح الحجج وأعظم البراهين .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ، آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، آية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ، آية : ٢٩ .

<sup>\*</sup> في ( ي ) : الأمان .

وأنزل عليه القرآن ، وهداه للإيمان ، واختار له أشرف الأديان ، فظهرت بذلك معجزاته ، واتضحت بالحق بيئاته ، فبين السنن والأحكام ، وقدر قواعد دين الإسلام ، فطوبي (؛) لمن وفق لاتباع شريعته ، والاقتداء بدينه وسننه .

杂 盎 溶

والعبد الضعيف الفقير (°) إلى رحمة ربه ، المستغفر من ذنبه ، اللائذ بكرم الله « نصر بن يحيى بن عيسى أبى سعيد المتطبب (٦) » عفا الله عنه ، كان كما قال النبى ، صلى الله عليه وسلم :

« كل مولود يولد على فطرة الإسلام ، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه »(٧) .

<sup>(</sup>٤) تخالف افتتاحية مخطوطة جامعة برنستون فى الولايات المتحدة الأمريكية ، افتتاحية هذه النسخة ، وبمقارنة الافتتاحيتين رأينا أن هذه الافتتاحية أحكم صياغة وأجزل لفظاً ، وتلتقيان عند قوله : « فطوبى لمن وفق . . . إلخ .

وافتتاحية مخطوطة برنستون – المشار إليها بِالرمز ( ب ) – كما يلي :

<sup>«</sup> الحمد لله الذى رفع منار الإسلام مكاناً عالياً ، ووفق لاتباعه من اختاره وكان عنده مرضياً ، وأنقذ من مظهر الكفر والطغيان ، أراد سعادته على وفق سبق العناية ، ليتبين لأهل الإسلام من مخالباات هؤلاء الضلال ماجعلوه للكفر سلما وغواية ، وما أرادوا إطفاء من نور الله الذى أظهره ، وضر بت أعلامه فى جوانب الأرض ، ونشره سيدنا الأنام أفى الأصل وانتشره هو سيد الأنام) ، ومصباح الظلام ، ورسول الملك العلام ، وإمام الرسل الكرام ، فيين السنن والأحكام ، ومرر قواعد دين الإسلام ، فطوبى ... إلخ ».

<sup>(</sup>٦) مابين القوسين مطموس فى النسخة المطبوعة سنة ١٣١٢ هـ بمطبعة العاصمة الكائنة بحوش الشرقاوى بالقاهرة ، والمرموز لها بالحرف (ط) أما فى (ى) فاسمه : نصر بن يحيى بن سعيد المتطبب .

<sup>(</sup> ٧ ) رواه البخارى وأحمد ، ولفظ البخارى : « مامن مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه . . . » إلى آخسره .

وإننى نشأت على ملة أبوى ، متبعاً لدينهما ، ومقتفياً (^) لطريقهما إلى أن شملتنى ألطاف الله تعالى ورحمته ، وعمتنى أياديه ورأفته ، فوفقنى الله (٩) للإخلاص فى توحيده ، والخلاص من غضبه ووعيده ، وأرشدنى إلى ماينجى من هول يوم الميعاد ، وصرفنى عن طريق الشك والإلحاد ودانى على الهدى فقصدته ، وهدانى إلى الصواب فاتبعته :

﴿ مَنْ يَهْدِ (١٠) اللهُ فَهُوَ الْمُهَتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجدَ لَهُ وَلَيّاً مُرْشِدًا ﴾ (١١)

فعدلت عن الضلال ، ونبذت ذلك المحال ، ونزهت الله تعالى عما يقول المبطلون ، ويعتقده الملحدون ، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً : ﴿ مَنْ اهْتدى فَإِنَّما يَهْتَدى لِنَفْسِهِ ﴾ (١٢) ، وشهدت بما الله شهد جل جلاله ، وتقدست أسماؤه ، حيث قال عز من قائل : ﴿ شَهدَ الله أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْملائِكة وَأُولُو الْعِلْم قَائِماً بالقيسطِ لاَ إِلاَّ هُو الْعَرينُ الحكيم ﴾ (١٣) ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسلام ويْننا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ وَمَنْ يَبْتغ غِيْرَ الإسلام دِيْنا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ المَخَاسِرين ﴾ (١٢) ، وأقررت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك ، وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو حي لا يموت أبداً بيده له الملك ، وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو حي لا يموت أبداً بيده

<sup>(</sup> ٨ ) ئى (ب ) : مقتف .

<sup>(</sup>٩) سقطت كتابة لفظ الجلالة من ( ب ) ، ( ى ) .

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : ( يهدى ) و هو خطأ نحوى .

<sup>(</sup>۱۱) سورة الكهف ، آية ۱۷ .

<sup>(</sup>١٢) سورة الإسراد ، آية ١٥ . (١٣) سورة آل عمران ، آية ١٨ .

<sup>(</sup>۱۶) سورة آل عمران ، آية ه ۸ .

م ٤ ـ الملة االصرانية

الخير وهو على كل شيء قدير (١٥) : ﴿ هُوَ اللهُ النَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ النَّذِي لاَ إِلَهُ إِلاَّهُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبارُ المُتَكَبِّرُ الْمُبَحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِ كُونَ ، هُوَ الله الخالِقُ البارئُ المُصوِّرُ لهُ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْض وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (١٦) ﴿ وَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ (١٧) ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَ اللهَ الحَكْمِ وَالْمَدُونُ وَهُو على كلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ (١٧) ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَا الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ فَاعْبُدُوهُ وَهُو على كلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ (١٧) ﴿ وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (١٦) ﴿ وَاللهُ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (١٦) ﴿ وَاللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢١) ﴿ وَاللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَافِى السَّمَوات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَافِى السَّمَوات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً ﴾ (٢٢) ﴿ وَاللهُ وَكِيلاً ﴾ وكيلاً ﴾ وكيلاً عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ الللهِ وكِيلاً ﴾ إللهِ وكيلاً ﴾ ونكيلاً وتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ اللهِ وكِيلاً ﴾ وتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ اللهِ وكيلاً وكيلاً عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ اللهِ وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ اللهِ وكيلاً وكيلاً وكيلاً عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ اللهِ وكيلاً وكيلاً وكيلاً عَمَّا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ (٢٢) ﴿ اللهِ وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً وكيلاً اللهُ وكيلاً المُعْولِيلِهُ وكيلاً وكيلاً وكيلاً المُعْولِيلِهُ وكيلاً اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ وكيلاً اللهُ وكيلاً المُؤْمِنَ اللهِ المُؤْمِنَ عُلَوْمُ اللهِ المُؤْمِنَ عُلَوْمُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ المُؤْمِنَ عُلَا ولا المُؤْمِنُ ولَي اللهُ المُؤْمِنَ عُلَوْمُ وَالْمُؤُمُ اللهُ ولا اللهُ المُؤْمِلُول

<sup>(</sup>١٥) مقتبس من قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك . . إلى قوله : بيدك الخير إنك على كل شيء قدير » ( آل عمران ، ٢٦ ) .

وفى نسخة (ب ) : « هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحمي » زيادة عن هذه النسخة .

<sup>(</sup>١٦) سورة الحشر ، آية ٢٣ – ٢٤ ، وزيد في ( ي ) الآية رقم٢٢ .

<sup>(</sup>١٧) (سورة الأنعام ، آية ١٠٢ .

<sup>(</sup>١٨) سورة القصص ، آية ٨٨ .

<sup>(</sup>١٩) سورة الأنعام ، آية ١٩ .

<sup>(</sup>۲۰) سورة الفل ، آية ۲۱ .

<sup>(</sup>۲۱) سورة النمل ، آية ٦٣ .

<sup>(</sup>۲۲) سورة النمل ، آية ۲۰ .

<sup>(</sup>۲۳) سورة النساء ، آية ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٢٤) سورة الإسراء ، آية ٤٣ .

﴿ آمنت أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بهَ بَنُو إِسْرائيل وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ (٢٥) ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَم فَهُو عَلَى نُور مِنَ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْر الله أُولئكَ في ضَلاَلٍ مُبين ﴾ (٢٦).

وأشهد أن محمداً عبده ، ورسوله ، وصفيه ، ونبيه الذى أنقذبه من الضلالة ، وخلص به من الجهالة ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون .

泰 恭 泰

وحيث أنقذنى الله من الشريعة التي نسخت ، والملة التي طسست(٢٧) وشرفنى الله بدين الإسلام ، واتباع شريعة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام ، وأصحابه مصابيح الظلام ،

أحببت أن أذكر نبذاً من أحوال النصارى ، واختلاف مذاهبهم وآرائهم، واعتقاداتهم وضلالهم (٢٨)، أو ما أوردكل صاحب مذهب منهم في معنى : الاتحاد ، والآب ، والابن ، والروح القدس ، وما تضمنته أناجيلهم عن حال المسيح ابن مريم ، من حين ولد إلى أن أخذته اليهود وما فعلوا به ، وكم كانت الأناجيل ، وكم هى الآن ، وأذكر اتخاذهم

<sup>(</sup>۲۵) سورة يونس ، آية ۹۰ .

<sup>(</sup>٢٦) سورة الزمر ، آية ٢٢ .

<sup>(</sup>۲۷) سقطت من (ط) عبارة : « وحيث أنقذنى الله من الشريعة التي نسخت والملة التي نسخت ، و أكملتها من (ب) ، و (ي) .

<sup>(</sup>۲۸) ( و ضلا لهم ) سقطت من ( ط ) .

الصلبان ، وتعظيمهم لها ، وسجودهم للصور ، وحال قرابينهم ، وكيف اتخذوها ، وسميت هذه الرسالة :

### « النصيحة الإعانية في فضيحة الملة النصرانية »(٢٩)

وجعلتها محتصرة ، توضح عقيدتهم ، وتكشف سريرتهم ، وتظهر أمر هم وتثبيت كفر هم (٣٠) ، إذا وقف عليها منهم من عرف أخبار القدماء (٣١) وفهم أقوال العلماء ، وما نقل عن الماضين من شرح أصول الدين ، ومذاهب المسلمين ، علم أنه قد ساك مناهج الأغرار (٣٢) ، وتبع آثار الأغيار ﴿ أُولِئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبَحَتْ تِجارتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَلَيمٌ ﴾ (٣٤) .

ليس لاعتقادهم أصل يعول عليه ، ولا برهان يستند إليه ، قد اقتدوا بقوم لا يعقلون ، واغتروا بجهال لا يفقهون(\*\*).

<sup>(</sup>٢٩) في (ط): (النصيحة الإيمانية) فقط ، وأكملت عنوان الرسالةمن (ب) ،

و (ى) انظر الأوراق المصورة من المخطوطتين . (٣٠) (وتثبيت كفرهم) زيادة من (ب)

<sup>(</sup>٣١) من ذلك تعلم أن هذه « النصيحة » يوجهها نصريين يحيى إلى علماء النصارى .

<sup>(</sup>٣٢) في (ب) و (ي) : الكفار ، مكان الأغرار ، وأثبتنا مافي (ط) .

<sup>(</sup>٣٣( سورة البقرة ، آية ١٦ .

<sup>(</sup>٣٤) سورة البقرة ، آية ١١٤ .

<sup>\* \*</sup> هذا مما اتفقت عليه كلمة العلماء ، ارجع في ذلك إلى مقالة :

<sup>-</sup> الجاحظ في : المختار في الرد على النصاري .

<sup>-</sup> القاضى عبد الجبار فى : المغنى ، الجزء الحامس ، وتثبيت دلائل النبوة ، الجزء الخامس ، وتثبيت دلائل النبوة ، الجزء الأول .

<sup>-</sup> ابن حزم في : الفصل .

<sup>–</sup> والغزالي في : الرد الجميل .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ ا كَانَ آبَاءُ هُمْ لاَ يَعْقِلُون شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونْ ﴾(٣٠).

فمن أراد تحقيق أحوالهم وكشف أفعالهم ، فلينظر إلى علمائهم الموجودين ، ومشائخهم المتزهدين ، ورهبانهم المتعبدين ، ومن حبس نفسه عن اللذات ، ومنعها من الشهوات ، وليجعل مايشاهده منهم قياساً على ماسمعه عنهم — فإنه دليل على الذي لا نراه (من) (٣٦) الذي نرى — فإنه يجدهم أضعف تأويلا ، وأضل سبيلا . كلهم قد ضل وأضل ، كما قال الله عز وجل :

﴿ قُلْ هَلْ نُنبَئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنْعاً أُولَئِكَ الدِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامَةِ وَزُناً ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا واتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴾ (٢٧).

<sup>= -</sup> أبى الوليد الباجي في جوابه على رسالة راهب فرنسا ،.

والقراق أحمد بن إدريس الصهاجي في : الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة .
 وابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ولقد نبهنا على ذلك في مواضع من تحقيقاتنا ودراساتنا . كما نبه عليه أيضاً الإمام الفخر الرازي ورحمة الله المندي .

<sup>(</sup>٣٥) سورة البقرة ، آية ١٧٠ .

<sup>(</sup>٣٦) زدنا حرف الجر ( من ) ليستقيم المعنى . و فى (ى) : فدليل على الذى لا نراه ى نرى .

<sup>(</sup>٣٧) سورة الكهف ، الآيات ١٠٣ ــ ١٠٦ .

وأنا أستغفر الله عز وجل ، وأتوب إليه مما كنت أعتقده ، وأعتمد عليه ، وأسأله أن يسبل على رداء عفوه ورحمته ، ويشملني باطهه ورأفته، وأن يقيل عثرتي ، ويقبل توبتي ، فإنه مجيب الدعوات ، ومقيل العثرات ،

﴿ وَهُو َ اللَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّمَاتِ ﴾ (٣٨)

فلقد عمت فى تيار بحر الضلالة ، وركضت فى ميدان الجهالة ، وشاركت الجاحدين فى أفعالهم ، والمشركين فى أقوالهم ، والكافرين فى ضلالهم ، ووافقت الملحدين فى إلحادهم ، والمجرمين فى كنمرهم وعنادهم ، واعتمدت مايعتمدونه من شد الزنار (٣٩)، والشرك بالله الواحد القهار ، والوقوف بين يدى الصور والصلبان ، واتباع أوامر الأساقفة والرهبان والشهامسة ذوى الإفك والبهتان (٤٠)، وتلاوة الأناجيل بالألحان ، وتناول البرسان (١٤) والقربان ، والدخول إلى بيت المذبح فى كل

<sup>(</sup>٣٨) سورة الشورى ، آية ه٢ .

<sup>(</sup>٣٩) الزنار والزنارة : ماعلي وسط المجو س والنصراني . وفي التهذيب : مايلبسه الذمي يشده على وسطه . انظر لسان العرب لأبن منظور .

<sup>(</sup>٠٤) عبارة: «والشهامسة ذوى الإفك والبهتان» زيادة من (ب) والشهامسة : هم الذين يخدمون في الكنائس وير ددون عبارات ملحنة في شكل غناء جماعي حين يجتمع رواد الكنيسة في مناسباتهم المعلومة .. وغناؤهم هذا جزء من الطقوس والشعائر أو الحدمة الكنسية . وجدير بالذكر أن : الشهامسة يخدمون تحت رعاية : القسيس، ويخدم القسيس تحت رعاية الأساقفة ، والأساقفة تحت المطارنة ، والمطارنة تحت الجثالقة ( خمع جاثليق ) ، والجثالقة يخدمون تحت رئاسة البطارلة .

فالبطريق أو البطريرك : هو الوظيقة الكنسية الكهنوتية الأعلى .

<sup>(</sup>٤١) البرسان أو البرشان : « هي أقراص تخبز وتحمل إلى البيعة ، وتُثرد في الحمر ، وتؤكل تقرباً » .

أما القربان: فهو أن النصارى « يتحسون الخمر فى البيمة » تقرباً لله . وقد قال بولس: « إن دم هذا الشراب هو دم الرب ( المسيح ) وهذا البرسان هو لحم الرب ، فن ارتاب فى أن هذا لحم الرب و دمه فلا يأخذه و لا يذقه ، وأن ذلك لا يحل له » .

انظر للقاضى عبد الجبار الأسدابادى المتوفى سنة ه ٤١ هم كتابه الجيد المسمى: «تثبيت دلائل النبوة » ج ١ ص ١٦٤–١٦٥ بتحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان ، بيروت ، ١٩٦٦م.

أوان ، وموافقتهم فى فساد توحيد الله عز وجل من القول بالأقانيم (٢٠) الثلاثة ، وغيرها مما تضمنته الشريعة النصرانية ، ووضع الاحتجاجات التي لا يليق ذكرها ، تعالى الله عما يقول الكافرون ، ويعتقده المشركون علواً كبيراً (٤٣) :

﴿ الْحَمْدُ للهِ النَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُذْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُذْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ (١٤٠) .

وقد جعلت هذه الرسالة مشتملة على أربعة فصول :

« **الفصل الأول** : فى مذاهب النصارى واعتقادهم .

الفصل الثانى : فى دعاويهم ، وتناقض كلامهم ، واختلاف
 أقوالهم .

الفصل الثالث : فيما ذكروه من معجزات المسيح ، عليه السلام وادعائهم فيه الألوهية ، وذكر ماكان لغيره من المعجزات .

: فى الدلائل على نبوة سيد المرسلين ، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه(٥٠) أجمعين ، من التوراة والإنجيل ، وغير هما(٢٠). « الفصل الرابع

<sup>(</sup> ٢ \$ ) فى المطبوعة : الأقاليم ، وهو خطأ ، والصواب ما أثبناه ، وفى (ى) : بالثلاثة الأقاةيم .

<sup>(</sup>٤٣) عَلُواً كَبِيراً : زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤٤) سورة الإسراء ، آية ١١١ .

<sup>(</sup>٤٥) وصحبه زيادة من (ب) .

<sup>(</sup>٤٦) « وغير هما » زيادة من (ي ) .

# الفصل الأول

### فى مذاهب النصارى واعتقادهم (\*)

يقولون : إن الله سبحانه وتعالى ، جوهر واحد ، وثلاثة أقانيم ،

ــ أقنوم الآب

\_ وأقنوم الابن

ـــ وأقنوم روح القدس .

وأنها(١) واحدة فى الجوهر ، مختلفة الأقانيم . .

وقال بعضهم : إنها(٢) أشخاص وذوات .

وقال بعضهم : إنها خواص .

<sup>«</sup> لقد استل نصر بن يحيى أكثر هذا الفصل – بعد تلخيصه وتهذيبه وترتيبه – من القاضى عبد الجبار الأسدابادى المعتزلي في كتابيه : « تثبت دلائل النبوة » الجزء الأول ص ٩١ وما بعدها بتحقيق الدكتور عبد الكرم عثمان ، طبعة دار العربية – بعروت .

و كتابه : « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل»، الجزء الخامس ص ٨٠ – ص ١٥١ بتحقيق محمود محمد الخضرى ، ونشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، ١٩٦٤ م . والجزء الأخبر من هذا الفصل مقتبم من رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه .

و بمقارنة ماكتبه كل من نصر بن يحيى والقاضى عبد الجبار والحسن بن أيوب انتهينا إلى تطابق الفكرة ، وتقارب الألفاظ ، والسرد والترتيب ، والاقتباس المباشر أحياناً ، والتصرف فيه أحياناً أخرى .

و نظراً لأن هذه النقول والاقتباسات من القاضى والحسن بن أيوب كثيرة جداً فإنا قد أشرنا في بداية كل فصل من الفصول الثلاثة الأولى من كتاب «النصيحة الإيمانية» إشارة مجملة إليها أما تتبعها وحصرها فسنفرد له بحثاً مستقلا في دراستنا لجهود القاضى في حقل مقارنة الأديان ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) أي الذات الإلهية .

<sup>(</sup>٢) أي الأقانيم .

وقال بعضهم : إنها صفات .

وقال بعضهم : إن أقنوم الآب: هو الذات ، وأقنوم الابن(١) : هوالكلمة وهي : العلم ، وأنها لم تزل متولدة من الآب ، لا على سبيل التناسل ، بل كتولد ضياء الشمس من الشمس ، وأن(٢)أقنوم روح القدس هو الحياة ، وأنهالم تزل فايضة بين الآب والابن. والأقنوم(٣) عندهم هو الشخص .

### مذاهب النصارى

والنصارى ثلاثة مذاهب(؛) :

ــ اليعقوبية ، ـــ والملكية .

ـــ والنسطورية .

(١) ني (ي) : أقنوم الأم بدلا من الأبن ، وهو غير صواب.

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : فأن ، والأصح : وأن .

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل حول الأقنوم انظر :

<sup>–</sup> الفصل في الملل و الأهواء والنحل لابن جزم » . طبعة دار الندوة الجديدة ، بيروت . .

<sup>-</sup> سعيد بن البطريق « أفتشيوس » ، « التاريخ المجموع على التحقيق و التصديق ». مطبعة الآباء

اليسوعيين ، بيروت ، ١٩٠٥ م ، وأعاد نشره الأب لويس شيخو سنة ١٩٥٤ م .

ر سالة: «واحدانية الحالق وتثليث أقانيمه» لإيليا مطران نصيبين نشرت ضمن « مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصر انية خمها Paul Sbath وحققها ونشرها بالقاهرة سنة ١٩٢٩ م مطبعة ه. فريد ريك

ــ الأسفار المقدسة «للدكتور على عبد الواحد وافى ، نشر دار نهضة مصر ، الطبعة الثانية . ــ و « أقانيم النصارى » للدكتور أخمد السقا ، (ط) دار الأنصار بالقاهرة سنة ١٣٩٧ ه

<sup>-</sup> ۱۹۷۷ م .

<sup>( ؛ )</sup> للتعرف على مذاهب النصارى انظر : كتاب بول سباط المشار إليه آنفاً فهو مجموعة رسائل لعلماء نصارى من مختلف مذاهبهم . وكتاب : « التاريخ المجموع » لسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية ، وانظر كتاب الإمام محمد أبى زهرة : محاضرات في النصرانية=

أما اليعقوبية \* : فإنهم فرق كثيرة ، وهم يقولون : إن المسيح — عليه السلام — طبيعة واحدة من طبيعتين : إحداهما طبيعة اللاهوت والأخرى طبيعة الناسوت ، فإن هاتين الطبيعتين تركبتا كما تركبت النفس مع البدن واتحدتا ، فصارتا إنساناً واحداً ، وجوهراً واحداً وإلهاً واحداً . وإن هذه الطبيعة الواحدة (\*\*) ، والشخص الواحد هو المسيح ، وهو (إله ) كله ، وإنسان (١) كله ، وهو شخص واحد ، وطبيعة واحدة من طبيعتين .

ومنهم من يقول: إنه بمعنى الممازجة ، فصار منها شيء ثالث كما تمتزج النار بالفحمة فيصير منهما جمرة ، والجمرة ليست ناراً خالصة ، ولا فحمة خالصة ، وهذا(٢) لوافق لما في « تسبيحة إيمانهم (٣)»

الطبعة الرابعة، دار الفكر العربى بالقاهرة، وموسوعة: تاريخ الأقباط، للأستاذ زكى شنوده، مطبعة النهضة المصرية.

وانظر دائرة المعارف البريطانية ج ٣ ص ٥٧٠ وما بعدها طبعة ١٩٦٧م وانظر لساويرس بن المقفع : « سير البطاركة الإسكندرانيين » نشر كرستيان فريدرك ، توبنجن ١٩١٢م .

<sup>\*</sup> اليعقوبية: هم أتباع يعقوب البراذعي « يرى أن للمسيح طبيعة واحدة » الذي عاش في القرن السادس الميلادي ، ولم يكن هو مؤسس هذه الفرقة ؛ لكنه كان من أنشط دعاتها ، وخالفهم الرومان الملكانيون ، وعقد مجمع خلكدونية سنة ٥١ ؛ م لاتخاذ قرار برفض عقيدتهم في المسيح، وبذلك انفصلت الكنيسة المصرية اليعقوبية عن الكنيسة الرومانية الملكانية.

<sup>\* \*</sup> سقط من (ط) من قوله : واتحدتا فصارتا . . . إلى قوله : الطبيعة الواحدة . وفي (ب) : « أن عيسي ولد الله » بدلا من : « وأن مريم ولدت الله » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : وإنسانا ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : وهـــذا هو موافق .

<sup>(</sup>٣) « تسبيحة إيمانهم » تعنى: قانون شريعتهم ، الذى قرره مجمع نيقية المسكونى الذى عقد سنة ٣٢٥ م ، ويسمونه أيضاً : « الأمانة » و « شريعة الإيمان » .

من قولهم : « نزل من السهاء وتجسد من روح القدس ، وصار إنساناً » ولذلك قالوا : المسيح جوهر من جوهرين ، وأقنوم من أقنومين .

ويقولون: إن مريم ولدت الله عز وجل ، وأنه تألم وصلب متجسداً ودقت المسامير في يديه ورجليه ، ومات ، ودفن ، وقام من بين الأموات بعد ثلاثة أيام(١) ، وصعد إلى السماء .

أما « النسطورية » \* \* \* : فإنهم فرقة واحدة ، وظاهر قولهم :

أن الاتحاد على معنى المساكبة ، وأن الكلمة جعلته محلا إدرعته إدراعاً ، وكذلك قالوا : إن المسيح جوهران وأقنومان .

وقال بعضهم: إن الاتحاد وقع به كما اتحد نقش الفص بالشمع ، وصورة الوجه بالمرآة ، من غير أن يكون قد انتقل النقش من الفص إلى المرآة .

وقال بعضهم : اتحاد الكلمة هي : أن ظهرت و دبرت على يديه بإظهار المعجزات عليه .

<sup>(</sup>١) يطلقون على ذلك : القيامة . فالقيامة عندهم هى : قيامة المسيح من قبره - بزعمهم - بعدم ثلاثة أيام ، وليست القيامة التى تعنيما العقيدة الإسلامية السمحة . \*\* جماعة تتبع نسطور الحكيم ، وقد كان بطريركاً للقسطنطينية ، ورأى أن مريم العذرا لم تلد الإله ، بل ولدت الإنسان فقط .

وانعقد مجمع أفسس سنة ٢٤٣مبرقرر لعنه وطرده من الكنيسة وخلعه.أنظر كتاب: ٧ التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ، لأن البطريق ص ٥٥ ومابعدها ، مطبعة الآباء اليسوعيين ١٩٠٥م .

ويعلل سعيد بن البطريق انتشار العقيدة النسطورية فى الشرق – خصوصاً فى العراق والجزيرة والموصل – بأن (برجوما) مطران نصيبين قد أحيا هذه العقيدة بعد اندثارها ، فى زمن قباذ بن فيروز ملك فارس .

ويذكر الشهرستانى أن «نسطور » هذا قد ظهر فى زمان المأمون ومعلوم أن المأمون توفى سنة ٢١٨ ه وهو يغزو بلاد الروم ولم يذكر ذلك مؤرخو النصارى ، ولعل «نسطور » الذى يشير إليه الشهرستانى واحد من الذين أحيوا وجددوا هذا المذهب فى زمن المأمون ، على غرار المطران « برجون» .

وقالوا أيضاً: إن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيئة واحدة وأن طبيعة اللاهوت التى للمسيح غير طبيعة الناسوت ، وأن طبيعة اللاهوت لما اتحدت بالناسوت وبالكلمة ، صارت الطبيعتان بجهة واحدة وإرادة واحدة ، واللاهوت لايقبل زيادة ولا نقصان ، ولا يمتزج بشيء والناسوت يقبل الزيادة والنقصان ، فكان المسيح بذلك إلها (ا) وإنسانا وهو (إله) بجوهر اللاهوت الذي لايزيد ، ولاينقص ، وهو (إنسان) (٢) بجوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان .

وقالوا : إن مريم ولدت المسيح بناسوته ، وأن اللاهوت لم يفارقه قط منذ اتحد بناسوته .

وأما « الملكية(٣) » وهم : الروم وغيرهم ، فيقولون :

إن الابن الأزلى الذي هو الكلمة ــ وأن الكلمة هي الحائلة والمصورة والمفصلة للمعانى التي بها يكون التعقل ، ليس هي الكلمة الصوتية(؛)

<sup>(</sup>١) سقطت كلمة (إلها) من (ط) ، (ى).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : إنساناً ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) الملكية: فرقة نصرانية ، ويقال لهم: الملكانية أو الذين على دين ملك الرومان أو إمبر اطورها ، ومعظم الروم ملكانية ، وكانت بطريركية الإسكندرية تنحو – تحت هيمنة الإمبر اطورية الرومانية – نحو الملكانية ، اللهم إلا في فترات قصيرة جداً توسد فيها كرسي البطريركية الإسكندرانية أريوسيويون أو منانيون . ولقد قام بطاركة الإسكندرية بدور خطير جداً في عقد المجامع المسكونية ومجادلة الحارجين على العقيدة المقررة في أمانتهم . راجع لأفتشيوس ( سعيد بن البطريق ) : « التاريخ المجموع » صلحة را ومابعدها ، مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت ١٤٠٥م ، وراجع للشيخ محمد أبي رهرة كتابه : « محاضرات في النصرانية » طبعة ١٤٠٤ ه ص ١٤٦ ومابعدها .

ثم تحولت إلى كنيسة يعقوبية أرثوذكسية وانفصلت تماماً عن الكنيسة الرومية المكانية الكاثوليكية .

<sup>( ؛ )</sup> في (ب) الصوتية ، و في (ط) البسيطة و كذلك في : (ي) .

ولا النطق الجرمى - تجسد من مريم تجسداً كاملا ، كسائر أجساد الناس وركب فى ذلك الجسد نفساً كاملة بالعقل والمعرفة والعلم كسائر أنفس الناس ، وأنه صار : « إنساناً » بالنفس والجسد اللذين هما من جوهر الناسوت ، « وإلهاً » بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يزل ، وهو إنسان وهو الناسوت مثل إبراهيم وداود ، عليهما السلام .

وهو شخص واحد لم يزد عدده ، وطبيعتان ، ولكل واحد من الطبيعتين مشيئة كاملة ، فله باللاهوتية مشيئة الأب والروح القدس وله بناسوته مشيئة إبراهيم وداود .

وقالوا : إن مريم ولدت إلهاً ، وأن المسيح : هو(١) اسم يجمع اللاهوت والناسوت ، والناسوت مات .

وقالوا: إن الله لم يمت ، وأن الذى ولدته مريم مات بجوهر ناسوته وله مشيئة اللاهوت والناسوت ، وهو شخص واحد ، لا نقول شخصين لئلا يلزمنا القول بأربعة أقانيم ، فأتوا من القول – أيضاً – بمثل ما أتت به اليعقوبية فى ولادة مريم : ( الله ) . . ( عز وعلا وتنزه عما يقوله المبطلون ) .

وقالوا: إن المسيح اسم لايشك كافة النصارى أنه واقع على اللاهوت والناسوت ، ( والناسوت (٢) ) مات وأن الله لم يمت . .

<sup>(</sup>١) في (ط) : وهو .

<sup>(</sup> ٢ ) مابين المعقوفين ساقطة من (ط) .

فكيف يكون ميتاً (١) لم يمت ؟ . وقائماً قاعداً (٢) فى حال واحد ؟ . وهل فى المقالتين إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع ؟ . . فهذا جملة قولهم وخلاصته (٣) .

<sup>(</sup>١) في (ط) : ميت .

<sup>(</sup>٢) في (ط): قائم قاعد .

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل عن عقائدهم ، واضطراب فرقهم، واختلاف مذاهبهم فيها، انظر: «التاريخ المجموع » لسعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية المتوفى سنة ٣٢١ ه : ص ١٥٨ ومابعدها ، وانظر كتاب : « مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصارى» انتخبها القس بولس سباط من خزانة كتبه الخطية ، وصححها ، وعلق عليها ، ونشرتها مكتبة فريدر نخ بالقاهرة سنة ١٩٢٩ م . وهي مجموعة نادرة من رسائل قدماء النصارى الملكانية واليعقوبية والنسطورية .

## فى مناقشة عقائدهم ودحضها <sup>«</sup>

أما من قال: « إن الأقانيم ذوات وآلهة قديمة » ، فقوله مردود بما يبطل به قول من قال: يأزيد من قديم واحد.

ولا يخلو أن تكون الآلهة الثلاثة متساوية فى العلم والقدرة والحكمة ، أو متفاضلين (١) ، فيعلم بعضهم ، أو يقدر على أجناس لايقدر عليها الآخر .

فإن تساووا ، كان مازاد(٢) عن الواحد فضلا غير محتاج إليه . ومن تبصر مقالتهم لايجيز أن يكون فى الحوادث – فضلا عن القدماء – مالا معنى فى وجوده .

<sup>\*</sup> لا حظت بعد طول البحث والاستقراء والمقارنة أن المهتدى « نصر بن يحيى » قد اعتمد فى كتابه هذا الفصل اعتماداً كلياً على ماكتبه المهتدى الحسن بن أيوب فى رسالة إلى أخيه على بن أيوب ، وقد أورد الإمام ابن تيمية نص هذه الرسالة الوثيقة الرائعة فى كتابه : « الجواب الصخيح لمن بدل دين المسيح » .

انظر للمقارنة بين ماجاء في هذا الفصل لنصر بن يخيى وما كتبه – من قبل – الحسن بن أيوب: الجزء الثانى من الجواب الصحيح من ص ١١٨ – ٣٢١ فإنك ستجد أن صاحب « النصيحة الإيمانية » قد نقل كلام الحسن بن أيوب بتمامه ، ولم يتصر ف فيه إلا تصرفاً يسيراً جداً . ولأن رسالة الحسن بن أيوب – لم تنشر بعد مستقلة وهي في حكم المفقودة – فإن تلخيص

ولان رساله الحسن بن ايوب – لم تنشر بعد مستقلة وهى في حكم المفقودة – فإن تلخيص نصر بن يحيى لبعض محتواها أو إير اده دون تلخيص – بعد – مع مقارنته بما أورده الإمام ابن تيمية – توثيقاً جيداً لهذا الأثر البالغ القيمة ، الذي أفاد منه كثير من العلماء في الجدل مع أهل الكتاب .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة والمخطوطة : « يتفاضلوا » ، وما أثبتناه أولى مراعاة للسياق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ماذا وعن ، وهو خطأ .

وإن تفاضلوا، كان المفضول ناقصاً ، ولا يسوغ إدخال النقص على الآلهة . وقوضم - في « تسبيحة إيمانهم »(١) - : إن الابن من جوهر أبيه . وإذا(٢) كان الأب والابن قد اشتركا في أمر جوهري عهما عموم (٣) طبيعته ، فهم انفصل أحدهما عن الآخر ؟ .

لا يخلو أن يقولوا: انفصل. فلا فرق بين الأب والابن ، ولم كان الأب مولداً بأولى أن يكون الابن مولداً للأب ؟.

وإن قالوا: انقصل بقصال ، أثبتوا التركيب لكل واحد منهما ، وهم يأبون ذلك ، ولا يلزمنا نحن مثل ذلك لأنا لانقول : إن البارى - سبحانه وتعالى - من جنس شيء آخر ، فيحتاج إذا انفصل عن ذلك الشيء كان مركباً ، وإذا جاز أن يتولد عن الأب ذات ، فيا لم يزل ، مثل تولد ضياء الشمس عن الشمس ، ولا يكون متقدماً عنه (٤) بزمان ، حاز أن يكون العالم بأسره متولداً عن الأب ، على هذه الجهة ، وفي ذلك قدم العالم والاستغناء عن تولد ابن ليخلق العالم كما قالوا - في تسبيحة إيمانهم - : « الذي بيده أتقنت العوالم كلها ، وليس بمصنوع ، إله حق (٥) من جوهر أبيه » .

<sup>(</sup>١) هي التي قررها في مجمع نيقية المسكوني « الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً » برعاية الإمبر اطور قسطنطين، وقد اضطلع بطريرك الاسكندرية بدور خطير في هذا المجمع، وقد زيد في هذه الأمانة في المجامع التالية . ومعلوم أن أول تنقيح تم على الأمانة كان بعد حوالي ثمانية و خسين عاماً في مجمع القسطنطينية بجهود بطاركة الإسكندرية .

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ني (ب) : في أمر جوهرين عنهما عموم ، وهو لا يستقيم في سياقه .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة والمخطوطة : له ، ولعل ما أثبته أولى .

<sup>(</sup>ه) زيادة في ب، ط.

وأما من قال: « إن الأقانيم: خواص وصفات » ، فإنهم إذا قالوا إنها ثلاث صفات لابد لها من موصوف ، وفى ذلك قدم أربعة .

وأما قولهم فى : « الاتحاد » ، فهو من أشنع المذاهب وأفحشها ، ولو أن قوماً أسبلوا(١) قناع الخزى على وجوهم بفحش مذاهبهم ، لكان النصارى فى قولهم بالاتحاد(٢) .

انظر فى ذلك : ( صخرة الحق ) و ( الكون المنشور ) وكلاهما للسير آرثر فندلاى ، ومن ترجمة الدكتور على عبد الجليل راضى . ، وانظر للقس ا . باول ديفز رئيس كهنة و اشتطون كتابه : « مخطوطات البحر الميت » وقد ترجمه الدكتور على عبد الجليل راضى كذلك .

وانظر للقس الدكتور تشارلى فرنسيس بوتر: «السنون المفقودة من عيسى تكشف» وقد ترجمه كذلك الدكتور على راضى . وهو يقول فى ص ١٢ من الترجمة العربية مثلا:

« من العسير العثور على كتاب فى العهد القديم لا يحتاج إلى تصحيحات تحت ضوء مخطوطات البحر الميت » ويقول فى ص ١٥ مثلا :

« الهد سمى عيسى نفسه ( ابن الإنسان ) لكنهم سموه ( ابن الله ) الشخص الثانى من الثانوث ، الرب من الرب . ولكن من المشكوك فيه أن يكون الأسنيون أو عيسى نفسه قد وافقوا على هذا » .

ويقـــول :

<sup>(</sup>١) في (ب) : لبـــوا .

<sup>(</sup>٢) بات مؤكداً اليوم أن كثيراً من عقائد النصارى في المسيح عليه السلام - على المتلاف مذاهبهم - مقتبس من ديانات الهند القديمة الوثنية كالهندوكية والبوذية ، ومن ديانات فارس القديمة كالمانوية ، ومن الوثنية الفرعونية والفنيقية والرومانية ، ولقد لفت بطريرك الإسكندرية أقتشيوس (سعيد ابن البطريق) النظر في عدة مواضع من كتابه : « التاريخ المجموع » إلى سيطرة المانوية والصابئية على كثير من علماء النصارى وعامهم، ووصول كثير منهم إلى كراسي البطرير كات والأسقفيات النصرانية ، واشتراكهم في المجامع وفي الجدل الديني حول طبيعة المسيح والأقانيم والاتحاد وغير ذلك . وكما أن عقائد النصارى هذه يعود أكثرها إلى بولس ، والمانوية ، والصابئة ، وقدماء الفلاسفة ، والهنادكة ، والفراعنة ، والرومان ، فإن أتباع هذه الأديان قد لعبواد وراً بارزاً في صياغة عقائدها ، وتحريف ما أنزله الله تمالى على عيسى عليه السلام ، وطمسه ،

فاليعقوبية إذا قالوا: إن المسيح جوهر من جوهرين وأقنوم من أقنومين ، لا يخلو أن يقولوا: إن أحدهما أبطل الآخر ، وأخرجه عما كان عليه عند الاتحاد ، أو كان واحد مهما بحاله ، لم يتغير ، ولم يبطل الآخر ، فإن قالوا : إن كل واحد مهما لم يتغير عما كان عليه ، خرجوا عن قولهم إلى قول « النسطورية » في أنهما باقيان (١) بحالهما جوهران وأقنومان بعد الاتحاد .

وإن قالوا: أحدهما قد غير الآخر وأبطله ، كانوا قد أقروا ببطلان ( الإله ) ، ولزمهم أن يكون المسيح : لا قديماً ولا محدثاً ، ولا إلهاً ولا غير إله ، إذا كان كل واحد منهما قد خرج عما كان عليه إلى مشامهة الآخر ، والعيان شاهد بأن ناسوت المسيح على ما كان عليه ناسوت غيره من الناس .

 <sup>«</sup> إن إنجيلا يدعى إنجيل ( برنابا ) استبعدته الكنيسة في عهدها الأول ( يقال إن البابا جلاطيوس قد حرم هذا الإنجيل سنة ٩٢٢ م ) والمخطوطات التي اكتشفت حديثاً في منطقة البحر الميت جاءت مؤيدة لهذا الإنجيل » .

ومخطوطات البحر الميت المشار إليها ، هي أسفار عثر عليها راع بدوي اسمه محمد الذيب في كهف بالقرب من البحر الميت على بعد حوالي ١٣ كيلو متراً عن أريحا وكان ذلك ١٩٤٧ م وهي ترجع إلى عصور المسيحية الأولى إلى وما قبل المسيح ، وقد عكف عليها باحثون غربيون مهم البروفيسور جيزا فير مز ، وبوتر ، وفندلاي وغيرهم .

وانظر : ماكتبه A. Deedat في IS the Bible God's word نشر في Ourbon, 1982 ، وانظر ماكتبه ارنست رينان في كتابه : «حياة يسوع » وماكتبه ول ديورانت في تأريخه لقصة الحضارة . وماكتبه جون بارت في كتبه : «النصرانية » . وماكتبه سبيثور في رسالته : «اللاهوت والسياسة» ، وانظر ماكتبه .ي ديكسون في كتابه : « ضوء علي البعث » وترجمه د . على راضي . وانظر مادة : BIBLE في دائرة المعارف البريطانية ، والأمريكية كذلك .

وانظر كتاب دوان ( العقائد الوثنية والديانة النصرانية ) وكتاب « علم الأديان » لمولر . . . إلخ . وماكتبه طاهر البيروتى فى : « الوثنية فى العقائد النصرانية » . . . إلخ . (١) فى المطبوعة . باقيين .

وإن قالوا: إن اللاهوت أبطل الناسوت ، كان انعيان يبطل قولهم فإن ناسوت المسيح ، مثل ناسوت غيره في الجسمية واللحمية .

وإن **قالوا** : الناسوت أبطل اللاهوت ، لزمهم(١) أن يكون المحدث يبطل القديم ، ولئن(٢) جاز هذا ، جاز أن يبطل الأب المحدث . .

وأما النسطورية » فى قولهم : « إن المسيح جوهران وأقنومان » لايخلو (٣) أن يقولوا : إن الجوهرين قديمان ، أو محدثان ، أو أحدهما قديم والآخر محدث .

فإن كانا قديمين ، ( فقد(؛ ) ) أثبتوا قديماً رابعاً هو(°) ناسوت المسيح وإن كانا محدثين ، كانوا قد قالوا بحدوث الابن الأزلى ، وعبدوا ماليس بإله ، لأنهم يعبدون المسيح . .

وإن قالوا: أحدهما قديم والآخر محدث ، كانوا قد عبدوا القديم والمحدث ، لأنهم يعبدون المسيح ، وهو عندهم : مجموع الجوهرين : القديم والحادث .

وقولهم: إن الابن اتحد بعيسى دون الأب ، على معنى الممازجة والمساكبة ، لا يتم إلا مع كون الأب والابن ذاتين غيرين ، وقد تقدم الكلام عليهم إذ قالوا بالذوات الثلاث(٦) ، وعليهم شاهد من أنفسهم لا يمكنهم دفعه ، .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ألزمهم .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : ولان .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : يخلوا ، وترسم هكذا دائماً فيها .

<sup>.</sup> ٤ ) زيادة من عندنا

<sup>(</sup> o ) في المطبوعة : وهو ، ونلاحظ كثرة زيادة حرف العطف هذا في المواصع المشاهة بلا حاجة إليه .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : الثلاثة .

إن (شريعة إيمانهم (۱) (التي ألفها رؤساؤهم من البطاركة والمطارنة والأساقفة والأحبار ، في دينهم ، وأهل العلم منهم ، في حضرة الملك قسطنطينوس ، عند اجتماعهم من آفاق الأرض بمدينة قسطنطينة (۲) ، لما خعهم لأجل عمل الإنجيل ، وكانوا ثلاثة مائة و ثمانية عشر نفراً ، يدل على أنهم أرادوا بالأقانيم : الذوات ، وأن التسبيحة أنطقتهم بها يدل على أنهم ألذين لم يختلف خماعتهم – عند اختلافهم في المقالات وح القدس ، وهم الذين لم يختلف خماعتهم – عند اختلافهم في المقالات فيها (۳) ، ولا يتم لهم قربان إلا بها ، على هذا النسق الذي أبينه في تسبيحاتهم ، وهو :

« نؤمن بالله الآب ، مالك كل شيء ، صانع مايرى ، وما لا يرى ، وبالرب الواحد أيشوع المسيح ، ابن الله ، بكر الحلائق كلها ، وليس بمصنوع ، ( إله ) حق ، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم كلها ، وخلق كل شيء ومن أجلنا معشر الناس ، ومن أجل خلاصنا ، نزل من السهاء ، وتجسد من روح القدس ، وصار إنساناً ، وحبل به ، وولد من مريم البتول ، وتألم ، وصلب في أيام تيطيوس وبيلاطوس (؛) ،

<sup>(</sup>١) تطلق على «أمانتهم » ، و يطلق عليها كذلك : « قانون الا عتقاد » ، « و تسبيحة الإيمان » .

<sup>(</sup> ٢ ) تجمع المصادر على أن المجمع الذى وضعت فيه شريعة الإيمان المشار إليها لأول مرة كان فى ( نيقية ) بتر كيا و هى التى تسمى حالياً ( أزنيك ) قريبة من ( بيزنطية ) التى أطلق عليها فيها بعد قسطنطينية ، أما مجمع القسطنيطينية فهو ثانى هذه المجامع المسكونية ، وقد عقد بعد مجمع فيقية بنهان وخمسين سنة وقد أضاف ونقح فى هذه الأمانة .

<sup>(</sup>٣) انظر كنموذج لاختلافهم وجدلهم ومقالاتهم ص ١٤٠ – ١٤١ ، ص ١٥٨ وما بعدها من كتاب بطريرك الإسكندرية أفتشيوس: « التاريخ المجموع » . وموسوعة « تاريخ الأقباط .

<sup>(</sup>ع) انظر كتاب دينيس كلارك : « سيرة المسيح وتعاليم » ترجمة ونشر دار مثبل الحياة في بدوت سنة ١٩٧٧ م .

ودفن ، وقام فى اليوم الثالث – كما هو مكتوب – ، وصعد إلى السهاء ، وجلس عن يمين أبيه ، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء ، ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق ، الذي يخرج من أبيه روح محبته ، وبمعمودية واحدة لعفران الخطايا ، وبجماعة (۱) واحدة قديسية سليحية جاثليقية وبقيامه أبداننا ، والحياة الدائمة إلى أبد الآبدين (۲) ».

فهذا (٣) اعتقاد حميع فرق النصارى ، لا يختلفون فى شىء منه أبداً وكلهم متفقون على هذا الإيمان ، ويبذلون فيه المهج ، وإخراج الأنفس دونه ، وقد اعترفوا حميعهم بأن الرب المسيح الذى صفته – على ماتقدم شرحه – أنه (الإله) الحق ، نزل من السماء ، وتجسد من روح القدس وصار. إنساناً ، وحبل به ، وولد من مريم البتوع ، وتألم ، وصلب فانظروا مافى هذا (٤) الاعتقاد من التناقض ؟ . .

وكم قد(°) جمع من أنواع الفساد والبطلان قولهم : « نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء ، صانع مايرى ومالا يرى قد أثبتوا أن الابن الذى يعنونه ( المسيح ) مملوك مصنوع لأنه شيئاً الأشياء ، فهو مملوك ، ولايخلو

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : والجماعة .

<sup>(</sup>٢) هذا هو النص الكامل (للأمانة) وقد أوردته بتمامه أو فقرات منه مصادر مختلفة نصرانية وإسلامية . انظر كتاب سعيد بن البطريق ، وكتاب ابن تيمية « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » طبعة المدنى ص ٣١٩ ج ٢ ، وكتاب القرافي : ( الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة ) والبداية و النهاية لابن كثير ج ٢ ص ١١١ ة ١١٢ بتحقيق عبد العزيز النجار . الطبعة الأولى ، والجزء الأولى من تثبيت دلائل النبوة القاضى عبد الجبار ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في (ب) : فهذه .

<sup>(</sup> ٤ ) في (ب) : فهذه .

<sup>(</sup> ه ) قد : زيادة من (ب) .

أن يكون مما يرى أو مما لابرى(١) ، فهومصنوع ، ثم نقضوا ذلك بقولهم : وبالرب الواحد(٢) يشوع المسيح بكر الخلائق كلها،الذى ولد من أبيه قبل العوالم كلها ، فهذا لا يعقل إلا إذا تقدمه زمان ، ثم قالوا : وليس بمصنوع (إله حق من إله حق) ، فهل فى التناقض أبين من هذا؟ أن يقولوا : مولود ، وهو فى معنى مفعول : «مصنوع ليس بمصنوع . . ثم قالوا : من جوهر أبيه ، وقد تقدم الكلام على أنه من جوهره ، ثم قالوا : بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء ، فهذا يلزم منه أن يكون مثلا للأب ، لأنهم قالوا فى الأب : صانع ما يرى ومالايرى ، وقالوا فى الابن : خالق كل شيء ، فهذا يوجب التماثل من قبل الجوهر والأفعال .

ومع التماثل ، وعدم الاتصال ، فما الذي أوجب كون هذا أباً فهل يستحسن عاقل أن يبقى على اعتقاد مثل هذه الأباطيل والحرافات والتناقضات ، أو يتبع من هذا قدر عقولهم وعلومهم واعتقاداتهم ومذاهبهم ؟ (٣) .

<sup>(</sup>١) سقط من(ط) قوله : قد أثبتوا أن الابن الذي . . . إلى قوله : مما يرى ومما لايرى وأكملناها من (ب) .

<sup>(</sup> ٢ ) سقطت كلمة ( الواحد ) من ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) لقد استنكر علماء المسلمين ، والمهتدون من النصرانية إلى الإسلام ، وعقلاء النصارى أنفسهم تناقض العقيدة النصرانية ، ووهاءها ، وتعاندها ، وتصادمها ، وتكاذبها ، كما تعجبوا أشد العجب من سخافة العقول التى وضعتها ، واضطراب من قبلها واعتنقها دون أن يفهمها أو يعيها . .

يقول الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر المتوفى سنة ه ٢٥ هـ) فى رسالته : المختار فى الرد على النصارى » : ص ٩٥ ، بتحقيق د. محمد عبد الله الشرقاوى ، نشر دار الصحوة بالقاهرة ١٤٠٠ هـ .

= يقول : « ولو جهدت بكل جهدك ، و حمعت كل عقلك أن تفهم قولهم فى المسيح ، حتى تعرف به حد النصر انية ، و خاصة قولهم فى الإلهية . و كيف تقدر على ذلك و أنت لو خلوت و نصرانياً نسطورياً فسألته عن قولهم فى المسيح لقال قولا، ثم إن خلوت بأخيه لأمه وأبيه وهو نسطورى مثله ، فسألته عن قولهم فى المسيح لأتاك بخلاف قول أخيه وضده ، و كذلك حميم الملكانية و اليعقوبية ولذلك صرنا لا نعقل حقيقة النصر انية كما نعرف جميع الأديان . على أنهم يز عمون أن الدين لا يخرج فى القياس ، و لا يقوم على المسائل ، و لا يقبت فى الامتحان ، و إنما هو بالتسليم لما فى الكتب و التقليد للأسلاف .

ويقول الغزالى ( أبو حامه المتونى سنة ٥٠٥ ه ) فى كتابه : « الرد الجميل لإلهية عيسى بصرح الإنجيل » بتحقيقنا وتعليقنا ونشر دار أمية بالرياض سنة ١٤٠٣ هـ.

« ... فإنى رأيت مباحث النصارى المتعلقة بعقائدهم ضعيفة المبانى ، واهية القوى ، وعرة المسالك . يقضى المتأمل - من عقول جنحت إليها - غاية عجبه ، ولا يقف - من نعقيدها - على اليسير من أربه!! لا يعولون فيها إلا على التقليد المحض ، عاضين على ظواهر أطلقها الأولون ، ولم ينهض بإيضاح مشكلها - لقصورهم - الآخرون ، ظانين بأن ذلك هو الشرع . . . » ص ١٠٦ .

وانظر ماكتبة ابن حزم في » الفصل » ، وأخمد بن إدريس القرافي الصنهاجي في : « الأجوبة الفاخرة » .

و انظرُ ما كتبه من قبل الكندى الفيلسوف فى رسالته التى أبطل بما التثليث على أصول الفلسفة و المنطق و رد عليها يحيى بن عدى اليعقوبي . ،

وانظر ماكتبه القاضى عبد الجبار في الجزء الحامس من « المغنى » بتحقيق محمود الخضرى وماكتبه في » تثبيت دلائل النبوة » بتحقيق د.عبد الكريم عنمان في هذه المسألة . وماكتبه المهتدى عبد الله الترجمان ( القس الكاثوليكي أنسلمو تورميد الأندلسي ( في كتابه : « تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب » . . إلى آخر هذه الكتابات . وانظر لكاتب هذه السطور : » الأناجيل والرسائل بين انقطاع السند وتناقض المتن » بحث في مجهلة مركز البحوث – جامعة الإمام محمد بن سعود ، العدد الثالث .

ويذكر الفخر الرازى فى تفسيره فى ذيل سورة النساء : وأعلم أن مذهب النصارى مجهول جداً » ثم قال : « لا نرى مذهباً فى الدنيا أشد ركالة وبعداً من العقل من مذهب النصارى » وقال فى تفسير سورة المائدة : « ولا نرى فى الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصارى » .

وانظر لرحمة الله الهندى ص • ٥ من الجزء الأول من موسوعته « إظهار ألحق » طبعة قطر ، مصورة عن طبعة عمر الدسوقي عليه رحمة الله . الحمد لله الذي خلصني من دين هذا عقل وأربابه ، تارة يعترفون أن مريم ولدت المسيح ، وهو الجامع للاهوت والناسوت ، ويقولون إنه مات ، فهل وقعت الولادة ، والموت ، وسائر الأفعال التي ذكر النصاري أنها فعلت بالمسيح ، إلا عليه ؟ (١) .

فكيف يصح لذى عقل عبادة الولود من امرأة بشرية ، قد مات ،
 ونالته العلل والآفات ؟ .

فإن قلتم: إن المصلوب هو الله عز وجل ، فمريم - على قولكم - ولدت (الله) . . وإن قلتم : ولدت إنساناً ، فإن المقتول المصلوب هو إنسان(٢) ، ففى ذلك أحمع بطلان شريعة إيمانكم ، فاختاروا أى القولين شئتم ، فإن فيه نقض دينكم . .

وقد بجب على ذوى العقول أن يزجرهم عقلهم عن عبادة (إله) ولدته امرأة بشرية آدمية ، ثم مكث على وجه الأرض ثلاثين سنة ، تجرى عليه الأحكام كالآدميين ، من غذاء ، وتربية ، وصحة ، وسقم ، وأمن ، وخوف ، وتعليم وتعليم ، مايسعكم أن تدعوا أنه كان منه في حال من تلك الأحوال من أسباب اللاهوتية شيء ، ولا مخرج له من أحوال الآدميين كلها : في حاجاتهم ، وتصرفاتهم ، وضروراتهم ، ومهنهم ، ومحنهم .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة و(ى) : عليها .

<sup>(</sup>٢) في (ط) : إنساناً .

ثم إنه أحدث بعد هذه المدة الطويلة ما أحدثه من أمر الله تبارك وتعالى ، والنبوات والآيات الباهرة المعجبة(١) ، بقوة الله ، وقد كان لغيره من الأنبياء مثلها ، بل ماهو أعلا منها(٢) ، وكانت مدته في ذلك أقل من ثلاثين سنة ، ثم انقضى أمره ، كما تصفون أنه انقضى ، وتنسبون إليه من حبس ، وضرب ، وقذف ، وتغلب ، ولسوف أورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ، كما حكى في الأناجيل .

فهل تقبل العقول مايقولون : إن ﴿ إِلَهَا ﴾ نال عباده منه ما يذكرون أنه نيل منه ؟ . .

فإن قلتم: إن ذلك حل بالجسم ، فإن القياس لا يحتمل ذلك لما شرحناه في معنى اتحاد اللاهوت به ، أفليس قد وقع بجسم اتحادت اللاهوتية به ، وحلت الروح فيه ، وقد انتخبه الله – على ما تصفون – لحلاص الحلق ، وفوض إليه القضاء بين العباد ، في اليوم الذي تجتمع فيه الأولون والآخرون والآخرون للحساب ؟ . .

<sup>(</sup>۱) أى معجزات عيمى عليه السلام . وأنظر فيها : سيرة المسيح وتعاليمه لدنيس كلارك ص ٤٣ ، ٩٨ ، ١٠٥ ، ١١٨ ، ١٢٤ ، ١٣٧ ، ١٦٩ ، ١٧٥ ، ١٩٤ ،

<sup>(</sup>٢) انظر في دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم : كتاب « الشفا » للقاضى عياض ، و كتاب « تثبيت دلائل النبوة » للقاضى عبد الجبار ، و كتاب « أعلام النبوة » لأبى اسحاق الحربى المتوفى سنة « أعلام النبوة » لابن النبوة » لابن قتيبة المتوفى سنة ٣٧٦ ه ، « ودلائل النبوة » للبيهقى المتوفى سنة ٣٠٠ ه ، « ودلائل النبوة » لأبى نعيم الأصفهانى اتوفى ٣٠٠ ه ، « ودلائل النبوة » لأبى نعيم الأصفهانى اتوفى ٣٠٠ ه ، « والدلائل » لأبى القاسم إسماعيل الأصفهانى المتوفى سنة ٥٠٥ ، وأضخم هذه الكتب وأبسطها كتاب السيوطي المتوفى ١١١ ه ه المسمى : « الحصائص الكبرى » . وكذلك كتاب « الوفا بأحوال المصطفى » لابن الجوزى ، تحقيق د . مصطفى عبد الواحد نشرة دار الكتب الحديثة بالقاهرة .

وقا، رويتم أن قوماً تعرضوا للتوابيت التي فيها صلحاو كم(١) ، فجفت أيديهم ، فهل نال أحد من الجزع ، والهلع ، والقلق ، والتضرع إلى الله تعالى في إزالة ماحل به مثل ماحكيتموه في الأناجيل ، أنه ناله ؟ .

وقد وجدنا في قصص القديسين والشهداء (٢) أنه نال جماعة كثيرة ويطول ذكرهم — من الجور ، والعذاب الشديد ، والقتل ، والحرق ، والنشر بالمناشير ، والطحن ، وتقطيع الأعضاء من الجملة ، مافعل بأشموني وأولادها السبعة ، مما لم يسمع أحد بمثله ، ونال خلقاً كثيراً من تلاميذه — أيضاً — عذاب عظيم ، لما كان الملوك المحاورون لهم يسومونهم إياه ، لإرجاعهم من دينهم إلى الكفر الذي كان أولئك عليه ، ولم يهربوا من الموت ، وقد كان يمكنهم الهرب والاستتار ، وماأظهروا في حال من تلك الأحوال جزعاً ولا هلعاً ، وهم بعض الآدميين ، ولا سألوا أن يخفف عنهم ماكانوا فيه من العذاب .

ثم إنكم تتخذون « الصليب » (٣)من المعادن أو النباتات، وتعظمونه

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : عرضوا التوابيت فيها صلحاً لكم ، وفى « الجواب الصحيح » وقع تصحيف فى الكلمة .

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب سعيد بن البطريق : « التاريخ المجموع » ، وموسوعة زكى شنودة : « تاريخ الأقباط » ، وتاريخ ابن العيرى : مختصر تاريخ الدول ، بتحقيق الأب الميسوعى صالحانى ، وطبع دار الرائد اللبنانى ١٩٨٣م .

 <sup>(</sup>٣) راجع البحوث الجيدة التي كتبها سير آرثر فندلاى في كتابيه : « صخرة الحق »
 و « الكون المنشور » و ترجمها كليهما الدكتور على عبد الجليل راضي .

ومعلوم أن النصارى قد اتخذوه رمزاً لهم فى عهد قسطنطين الإمبر اطور الرومانى المنتصر. وقصة بحث والدته هيلانة عن صليب المسيح بزعمهم ومعاونة بطريرك بيت المقدس لها ، انظرها فى ص ١٢٩ج ١ من «التاريخ المجموع » .

كتعظيم المسيح ، وتضعونه فى قبلتكم على منبر عال ، وتحته الثياب الفاخرة ، وفى خدمته خماعة من الكهنة ، قد كشفوا رءوسهم ، ولبسوا الطيلسانات ، وشدوا أواسطهم بالزنانير ، ومعهم البخور والشمع المشعول ، وهم يللون بأعلى أصواتهم ، وينقاد إلى خدمته الجماعات على تلك الحال أيضاً ، ويقبلون الأرض بين يديه ويلثمونه (\*) .

ثم إنكم تتخذون «الصور»(١)من المعادن وغير ها، وتجعلونها في بيوتكم، وبيوت عباداتكم ، وتعطونها أوفى حظ ونصيب من الإكرام والإعزاز والاحترام ، وما رأينا أعجب من حال من يقف قدام ما تعمله الأيدى ويسأله قضاء حوائجه . . ونجاج أموره . . ، ومع هذا تجحدون أنكم عباد الأوثان والأصنام . .

<sup>»</sup> فى (ب ) : ويستلمونه .

<sup>(</sup>۱) للصور شأن خطير في الديانة النصرانية المحرفة انظر مثلا بعض مايقصه سعيدبن البطريق من الحيل التي يتحيل بها الاساقفة على العامة والسذج بشأن مايحدث من هذه الصور من معجزات وخوارق (ص ١٣٨ من التاريخ المجوع ، وص ١٣٥ ، ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٤٩ ) ، و انظر ماكتبه أحمد بن إدريس القرافي عن تحيل البطاركة و الاساقفة بهذه الصور.

و بعد مجمع نيقية أمر قسطنطين بتكسير الأصنام والصور (وهذه سنة من سننه) ولم يكن الباعث لهم على ذلك هو رفض الوثفية والحلاص منها ، بل لأن هذه الصور كانت تذكر هم بناسوت المسيح وتبعد عنهم لاهوته . لكن هذه التماثيل والصور بقيت في كنائسهم إلى أن ظهر الإسلام وبسط نوره على العالمين ، وبتأثير مباشر من تعانمه دعا كثير من علمائهم إلى ترك عبادة هذه الصور والتماثيل ، وحدث شقاق معروف بين كنائسهم بسبب من ذلك انظر لأيشوعاب بن ملكون النسطورى رسالته في : «رد من يتهم النصارى بعبادة الأصنام من حيث أنهم يسجدون للصليب ويكرمون الصور » .

و هي الرسالة الثالثة عشرة في كتاب : « مباحث فلسفية دينية » . لبولي سباط .

و للأستاذ أمين الحولى بحث جيد عن الصور في الكنائس وتأثير الفكر الإسلامي على رفض بعض الكنائس المبادة الصور وتكسير الأيقونات والتماثيل .

ثم إنكم — على اختلاف اعتقادتكم (۱) — تتقربون في كل يوم أحد، و في كل عيد ، « بقربان » تتخذونه من دقيق الحنطة ، وتعجنونه بالماء والزيت وتخبزونه ، ويكون الصانع الذي صنعه مكشوف الرأس ، مشدود الوسط بالزنار ، ويتلو أشياء من مزامير داود النبي عليه السلام ، وتتخذون شيئاً من الحمور ، وشيئاً من ذلك الحبز ، وتضعونه في بيت البيعة — وتسمونه المذبح ، وهو عنا كم بمنزلة بيت المقدس ، لا ياخله إلا الكهنة منكم ، لاغير ، وهم متأهبون ورءوسهم مكشوفة ، فيضعونه على الكهنة منكم ، لاغير ، وهم متأهبون ورءوسهم مكشوفة ، فيضعونه على من يقف حماعة من الكهنة بالبخور والشمع المشعول يقدسونه بأرفع الأصوات ثم يقسمونه على الشعب ، ويزعمون: أن الخبز لحم المسيح والخمر دمه (۲) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : اعتقاداتهم ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) يعتبر القربان المقدس واحداً من أهم أسرار الكنيسة السبعة ويستندون فيه إلى نص في أحد رسائل بولس: «كأس البركة التي تباركها أليست هي شركة دم المسيح ؟! «ألجز الذي تكسره أليس هو شركة جسد المسيح ؟! » (كولوس ١٠: ١٦) ، وكذلك فإنهم يستندون إلى نص ليوحنا (٣: ٥٠ - ٥٠ (جاء فيه: «جسدي مأكل حتى!!» ودى مشرب حق!! ، من يأكل جسدي!! ويشرب دي !! يشبت في!! وأنا فيه!!» . ويقول علماؤهم: «إننا نؤمن أنه بعد تقديس سر الشكر ، واستدعاء حلول الروح ويقول علماؤهم: «إننا نؤمن أنه بعد تقديس سر الشكر ، واستدعاء حلول الروح حتى إن الحبز والحمر المتحالة سرية إلى جسد المسيح ودمه الأقدسين ، حتى إن الحبز والحمر . . ونؤمن أن ربنا يسوع المسيح حاضر في هذه الحدمة لا بوجه الرمز أو الإشارة ، أو الصورة ، أو الحباز ، ولا بأنه مستتر في الخبز ، بل هو حاضر حضوراً فعلياً » من كتاب «أسرار الكنيسة السبعة » لحبيب سعيد والأسرار الكنيسة السبعة » لحبيب سعيد والأسرار

١ – سر المعمودية ( التنصير ) .

٢ – سر الميرون ( المسحة المقدسة ) .

٣ – سر الأفخار ستيا ( العشاء الوباني ) .

 $= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{$ 

ing and in the stage was transported with a separation

 $\frac{d^{2}}{dt} \left( \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} - \frac{d}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{d}{dt} - \frac{d}{$ 

Control of the second second

A Martin Annual Communication of the Communication

إ - سر التوبة ( الاعتر أف ) .

ه – سر مسحة المرضى .

٦ – سر الزيجة .

٧ – سر الكهنوت .

انظر للمهتدى : إبراهيم خليل أحمد ( القس إبراهيم فيلبس سابقاً ) كتابه : « محمد صلى الله عليه وسلم فى التوراة والإنجيل والقرآن » الطبعة الخامسة ، مكتبة الوعى العربي القاهــرة .

ويلا حظ أن « البروتستانت » الإنجيليين ، أقباع « لوثر » و « زونجل » و « كالفن » لا يرون استحالة الحبز إلى جسد المسيح ، و لا استحالة الخمر إلى دمه حقيقة .

وانظر ماكتبه المهتدى عبد الله الترجمان ( القس الكاثوليكي أنسلموتور ميدا ( فى كتابه القيم الموسوم بـ « تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب » ، نشرة صديقنا الدكتور محمود حماية ، طبعة دار المعارف بالقاهــرة .

## الفصل النائث

## فى تناقض كلامهم ودعاويهم واختلاف أقوالهم(\*)

قالوا: إن الاتحاد لم يكن على سبيل ممازجة ولا مساكبة كاتحاد نقش الفص فى الشمع ، وصورة الوجه فى المرآة .

يقال فهم: أليس الاتحاد في الكلمة ؟ .

فإن قالوا: نعم ، وهو أن يثبت(١) معناها والعلم بها في نفس المسيح.

قيل: قد ثبت في نفسه وفي نفس الأنبياء ، وبغير (٢) معنى الأب والابن وروح القدس ، فيجب أن تكون الأقانيم الثلاثة متحدة بالمسيح وبالأنبياء وبغيرهم . . ثم كيف يصح من المسيح الأفعال الإلههية : من اختراع الأ مام من أجل أنه عرف (٣) الكلمة ، فإن المعرفة بمخترع الأجسام لا تنبي اختراع الأجسام ؟ . .

وإن قالوا: معنى اتحاد الكلمة به هو أن تحل(؛) بمثلها ، فحصلت(٥)

**k** 3

<sup>\*</sup> لقد استفاد نصر بن يحيى – فى هذا الفصل بما كتبه المهتدى الحسن بن أيوب فائدة مباشرة كما استفاد مماكتبه المقاضى عبد الجبار فى مجادلة النصارى فى كتابيه المذكورين آ نفاً فائدة كبيرة ، بل إنه قد أعتمد على رسالة الحسن بن أيوب و كتابى القاضى اعتماداً رئيسياً ، فهو ينقل فقرات وصفحات من رسالة الحسن ، كما ينقل عبارات من القاضى فى كتابيه المشار إليهما ؛ ويتضح ذلك بالمقارنة السريعة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ثبت ، وهو غير صواب .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : ( وغير ) ، ولعل الصواب مااجتهدنا فى إثباته .

<sup>(</sup>٣) فى (ب( : علم وكذلك فى (ط) .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : وفي (ي) : تحلي ، ولا معني له هنا .

<sup>(</sup>ه) ق (ب) : حلت.

له كلمة مثلها ، لم يخل أن يقولوا : إن المسيح علم ماعلمه الله عز وجل حميعه ، أو علم بعض ماعلمه ، فإن قالوا : بعض ماعلمه الله ، فغيره من الأنبياء قد علم بعض ما علمه الله . فإن قالوا : علم حميع ماعلمه الله فالإنجيل – الذي بيدهم – الآن – على خلاف قولهم هذا ، لأنه يحكى أن المسيح سئل عن القيامة ، فقال : « إن هذا لا يعرفه الملائكة ولا الإبن وحده (۱) » ، فحكم بأن الابن لا يعلم حميع ما يعلمه الأبر) ، مع أن العلم بالأشياء ، لا يصحح الأفعال الإلهية .

وأما من قال: إن معنى الاتحاد أن ظهرت الكلمة بالتدبير على يديه وإظهار المعجزات عليه ، فيلزمهم أن لا تكون المعجزات من فعله ، وهم يأبون ذلك ، ويلزمهم أن تكون الكلمة قد اتحدت بكل من ظهرت المعجزات عليه ، إذا كانت المعجزات الدالة على الكلمة ، ظاهرة على أيديهم ولا يليق هذا بما في التسبيحة : من أن الأبن تجسد ، وصار إنساناً وحبل به ، وولد ، وقتل ، وصلب ، وصعد ، وجلس عن يمين أبيه .

وأماً الشبهة التي وقعت لقوم منهم في قولهم : إن المسيح فعل أفعالاً إلهية وأفعالا إنسانية ، فلذلك قالوا(٣) : إن للجوهر الإلهي نسباً وقسطاً .

والجواب: أن الأفعال الإلهية ظهرت عليه ، ولم يكن هو الفاعل لها كما ظهرت على الأنبياء ، عليهم الصلاة والسلام ، فالمظهر لها (٤) هو الله عز وجل ، دونهم ، وإن نسبت إليهم ، لظهورها على أيديهم .

<sup>(</sup>١) إنجيل مرقس ، الإصحاح ١٣ : ٣٢ « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ، فلا يعلم بهما أحد ، ولا الملائكة الذين فى الساء ، ولا الابن ، إلا الآب » ( الكتاب المقدس ، طبعة البروتستانت بالقاهرة ١٩٧٠ م ) .

<sup>(</sup> ٢ ) سقطت كلمة « الأب » من (ب ) ، (ط ) .

<sup>(</sup>٣) (ط) ، (ب) : قلمنا ، والسياق يأباه .

<sup>(</sup> ٤ ) في (ب ) والفاعل لهما بدلا من والمظهر لهما .

وقيل: إن موسى ، عليه السلام ، فلق البحر ، وقلب العصاحية ، وكما لم يدل ذلك على أن في موسى ذاتاً إلهية(١) ، فكذلك ماظهر على يد المسيح ، عليه السلام ،و يحكون عن المسيح ، عليه السلام (\*) ، أنه قال : « أنا بأبي وأبي بي » (٢)

وقالوا: هذا ثمن الحجة على الاتحاد ، وليس كذلك . فقد قال يُوحنا في الاصحاح السادس عشر (٣) من إنحيله أن المسيح تضرع إلى الله في تلاميذه وقال :

« ياأيها الأب القدوس ، احفظهم باسمك الذى أعطيتنى (؛)، ليكونوا هم – أيضاً – شيئاً واحداً (°) ، وكما أنك أرسلتنى ، فكذلك أرسلهم ، فأنا بهم ، وأنت بي (١) » .

ومعنى ذلك : إنك معى : كما أنى مع تلامذتى ، وأنك أرسلتنى إلى الحلق لأدعو(٧) إليك ، وكذلك أرسلتهم إلى عبادك . لو لم يكن كما قلنا ، لكان معناه – على قولهم : – أن (الله) بالمسيح بمعنى أن قوامه به ، وهذا كفر ، لأن قوام كل شيء بالله يوجب التداخل

<sup>(</sup>١) فى (ط) : الإلهية ، والسياق يأباه . و فى ( ب ) : ذات و هو خطأ لغوى .

<sup>\*</sup> سقطت حملة : « و يحكون عن المسيح عليه السلام أنه قال » من ( ى ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ورد فى إنجيل يوحنا ، ١٧ ( ص ١٨٠ من طبعة البروتستانت بمصر ) : « كما أنك ياأبة حال فى وأنا فيك » .

<sup>(</sup>٣) من قوله : على الاتحاد . . . إلى قوله : الاصحاح السادس عشر سقط من (ط) .

<sup>( ؛ )</sup> في ( ط ) : أعطتني .

<sup>(</sup> ه ) فی (ط ) : واحد ، وهو غیر صواب .

<sup>(</sup>٦) إنجيل يوحنا ، ١٧ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : لأدعوا .

والامتزاج ، وهو أن يكون الله فى المسيح والمسيح فى الله ، وأن يكون تلامذته متداخلين (١) ، وهذا ظاهر

وحكوا عن المسيح أنه قال :

 $^{(r)}$  و لا يصعد إلى السهاء إلا من نزل من السهاء  $^{(r)}$ 

وهذا الكلام له وجوه فى التأويل، منها: أن المراد به(؛) أن الملائكة التي تصعد إلى السهاء هي التي نزلت من السهاء.

#### ووجه آخر :

الفساد .

أنه لا يصعد إلى السماء من أعمال الناس إلا ماكان زكياً (٥) مأخوذاً عن الوحى والتنزيل. ولو كان كما زعموا ، وصح مأأوردوا ، وأخذوا بظاهر ماحكوا ، فقد صعد إلى السماء – فيا يزعمون – غيره ، ولم يكونوا نزلوا من السماء ، وهم : أخنوخ (٦) وإلياس (٧) . فهم في ذلك بين أمرين : إما إبطال الحبر ، وتكذيب من نقله ، أو القبول له ، وتأويله على غير مأأوردوه ، ويلزمهم على ذلك أن يكون قد صعد إلى السماء على غير مأفردوه ، ويلزمهم مع لاهوته على قولهم ، والناسوت لم ينزل منها . .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : متداخلون ، والصواب ماذكرناه .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : لتلا مذته ، وهو غير مناسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) انظر : إنجيل يوحنا ٣ : ١٣ .

<sup>( ؛ )</sup> من قوله : إن الملائكة . . . إلى قوله : ( فتقدير ه ) سأقط من (ط ) .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : ذكيا .

 <sup>(</sup>٦) من أنبياء بنى إسرائيل ، ولعله المشار إليه فى القرآن الكريم باسم (إدريس) .
 (٧) من أنبياء بنى إسرائيل وهو المشار إنيه فى الكتاب المقدس باسم : (إيليا) .

م ٦ - الملة النصرانية

وحكى عن المسيح أنه قال :

« إن إبراهيم تشوق إلى أن يرى يومى هذا ، فقد رآنى و الله و

وهذا مما يحتجون به فى إبطال وحدانية الله سبحانه وتعالى . . ، وهذا إن صح عن المسيح ، فله فى التأويل مساغ ، وهو :

أن يكون إبراهيم أعلمه الله تعالى ذلك ، وقد يعبر عن العلم بالرويحية ، ويقال : رأيت بمعنى : علمت .

وجاء فى الحبر أن اليهود أنكرت هذا القول على المسيح ، فقال المسيح : إنك لم تباغ – بعد – أربعين ، وتزعم أنك رآك إبراهيم ، فقال المسيح : نعم أقول لكم : هذا حق ، ثم وصل الكلام . . فقال : من قبل أن يكون إبراهيم كنت أنا ؟ ، فجعله استفهاماً وليس خبر، كأنه لما(\*)قال : إن هذا هو الحق على الوجه الذى أولته ، ونفى ماظنوا أن يكون رآه من طريق المعاينة والمشاهدة ، بهذا التوبيخ الذى خرج مخرج الاستفهام ، ولم يفهم (٢) لليهود ، ونفروا منه ، فانصرف من بيهم .

ومما يؤكد ماقلناه ، أن متى قال فى إنجيله : كان مولد أيشوع المسيح ابن داود بن إبراهيم فإن إبراهيم (٣). لا يكون قبل أبيه (٤) . شم كيف يصح أن يكون قبله – على قولهم – وهو فى هذه الحالة : لحم ودم ، ولم يكن عندهم قبل إبراهيم لحم ولا دم (٥) ؟ .

فالمنا فشنت فللأست المالية

<sup>(</sup>۱) يوحنا : ۸ : ٦هانج ۸ه . . . به دريه دريه دريه دريه دريه دريه

<sup>\* «</sup> لمسا » زيادة من (ى ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : لم ينفهم ، وما أثبتناه هو الأصوب .

<sup>(</sup>٣) فإن إبراهيم سقطت من (ط) .

<sup>(</sup>٤) مَى ٢٠٢ : ٤١ - ٢١ .

<sup>(</sup> هـ) في المطبوعة : خمأ ولا دماً .

ولو قالوا (١) ذلك ، نقضوا تسبيحة إيمانهم : أنه تجسد مُن مريم بعد نزوله ، ففي هذا كفاية .

وقد اختلفت التلامذة الأربعة(٢) الذين جمعوا الإنجيل ، وزادوا ، وقصوا ، فمن ذلك ( ماذكره يوحنا ) (٣) :

إن أول آية أظهرها المسيح بقرية قاطبا الحليل: أنه كان في دعوة ، فحول الماء شراباً(؛).

ولم يذكر هذه الآية أصحابه الثلاثة ، فإن هم(٥) كانوا (قد) تركوا ذكرها لأنهم غابوا عنها ، ولم يكن عندهم من اليقظة والعناية بأمر المسيح وأخباره ، مايدعوهم إلى المسألة عنها .

وما يؤمنكم أن يكونوا قد غابوا عما هو أعظم وأهم من هذه ؟ فكيه في يخفى خبر مثل هذه الآية على أمثالهم ؟ . ، بل على بلدانهم ، فضلا عن الغرباء والأصحاب ؟ .

وإن جاز على مثلهم هذا الغلط ، فلعل يوحنا قد أسقط ، وغلط وغاب مثل غيبتهم ، فضاعت أمور ، وسقطت سنن ، ونسيت فرائض وأن يوحنا ذكر مالا يقبله هؤلاء الثلاثة ، ولا صدقوا به ، فتحرجوا من ذكره ، فيكون هذا طعناً فيه ، ومن ذلك أن يوحنا وحده ذكر :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : قال .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المطبوعة : الأربع ، انظر بحثنا : « الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض

<sup>(</sup>٣) مابين الحاصرتين لم يذكر في (ط) ، (ب) وزدناه لأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٤) راجع إنجيل يوحنا ٢ : ٦ – ١١ .

<sup>(</sup> ٥ ) في المطبوعة : فإنهم .

أن المسيح قام ، وغسل أقدام تلامذته ، ومسحها بمنديل كان مشدوداً في وسطه ، وأمرهم أن يقتدوا به في التواضع والبر»(١)

ولم يذكر هؤلاء الثلاثة: ومثل هذا إذا كان في مثل المسيح ، بحضرة حماعة حوارييه ، لايكون مستوراً ، ولا يختص بعلمه واحد دون آخر ، بل يتسامع به الناس ، ويخبر الشاهد الغائب ، لأنها سنة أمر بها في التواضع ، فقد ضيعوا ذكرها ، (أو )(٢) لم يصح عندهم الحبر ، فيكون طعناً في يوحنا .

ومنها أن يوحنا التلميذ ذكر في الإصحاح الأول :

« أن المسيح أتى ) يوحنا المعمدان ) فيمن كان يأتيه من بنى إسرائيل ، للانصباغ (٣) على يده ، فلما وقع بصره على المسيح قال : هذا خروف الله الذى تحمل خطايا العالم ، وهو الذى قلت إنه يأتى بعدى ، ، وهو أقوى منى ، وإنى لا أستحق أن أحل مقعد خفيه ، وهو الذى فى يده المخرقة ، ويبقى مدره ، فيجمع الحنطة فى إهابه(٤) ، وبحرق الأتبان بالنار التى لا تطفأ ، وهو الذى قلت : إنه متقدم لى (٥) » .

وخالفه فی ذلك صاحباه ( متی ) و ( لوقا ) ، وأما ( مرقس ) فإنه لم يذكر ذلك ألبته .

<sup>(</sup>١) راجع في هذه الواقعة إنجيل يوحنا ١٣ : ٤ – ١٧ .

<sup>(</sup>٢) سقطت من المطبوعة . وفى (ب) : و .

<sup>(</sup> ٣ ) أى ليعمد يوحنا المعمدان المسيح ، والتعميد أو المعمودية أو الانصياع من أسرار الكنيسة التي أجمعت عليها كل طوائف النصارى وفرقهم .

<sup>( ؛ )</sup> فى ( ط ) و ( ب ) ، ( ى ) : إهرابه ، والأصوب ما ذكرناه ، والإهاب الجلد مالم يدبغ ، ويطلق على جسد الإنسان وجوفه ولباسه ، انظر : « لسان العسرب » لابن منظور ، و « مختار الصحاح » للرازى .

<sup>(</sup> ه ) راجع إنجيل يوحنا ، ١ : ٦ – ٣٦ ففيه تفاصيل كثيرة . . . . . . . . . .

وأما ( متى ) فقال فى إنجيله : إن يحيى بن زكريا حين رأى المسيح قال له . :

« إنى محتاج إنى أن أنصبغ على يديك ، وها أنت قد جئتني لذلك » .

وقال یحیی بن زکریا ً أیضا 🗕 :

« إن الذي يجيء بعدي أقوى مني » .

والمسيح لم يجىً بعده ، بل معه . . فالذى عناه بذلك غير المسيح ، بل المراد به : النبى ( محمد ) صلى الله عليه وسلم ، وأنه بعد ذلك أرسل إلى المسيح مع تلامذته وقال : أنت الذى تجىء أو نتوقع غيرك ؟ (١)

فهذا خلاف ماقاله يوحنا . .

ولئن كان ثلاثة ألفوا ذكر ذلك ، وفيه أعظم القوة وآكد الحجة ، فما يؤمن أن يكونوا ألفوا ما هو أكثر وأهم منه ؟ . .

<sup>(</sup>١) إنجيل متى ٣ : ١٣ – ١٦ .

<sup>-</sup> انظر ذلك ماكتبه : ابن حزم في الفصل الجزء الأول والثاني من طبعة الرياض ، بتحقيق د. محمد إبراهيم نصر والذكتور عبد الرحن عماره .

وانظر ماكتبه رحمه الله الهندى في : إظهار الحق ، الجزء الأول ، بتحقيق عمر الدسوق .

وماكتبه القرطى المفسر في : الإعلام ، نشرة السقا بالقاهــرة .

<sup>-</sup> وما كتبه القاضى الباجى فى رده على راهب فرنسا ، بتحقيقنا ، طبعة دار الصحوة بالقاهــرة .

<sup>-</sup> وماكتبه الحزرجي في مقامع هامات الصلبان ، نشرة د. محمد شامة ، مكتبة وحبة بالقاهرة ، وغير ذلك من المصادر الإسلامية .

وانظر بحثنا : الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المتن ، ففيه شهادات العلماء اللاهوتيين الغربيين في هذه القضية .

وفى كلام يحيى معان حسنة ، منها : ــ أن المسيح يحرق الأتبان بالنار ، يعنى : الفجار ، وهو خلاف

مايعتقده النصارى من أن الحطيئة ارتفعت بمجيئه .

#### ومنها :

\_ أن أكثر ماقيل في المسيح أنه أقوى منى ، فهذا يقول مثل يحيى من الخاشعين الصالحين .

ومن ذلك أن الإنجيل ينسب يوساف النجار الذى كان خطيب مريم ، \_\_ فقال (متى ) : إن يوسف بن يعقوب بن مايان (١) .

\_ وقال ( لوقا) : إن المسيح كان يظن أنه ابن يوسف بن هاد بن مطث(٢) .

وهـذا خلاف بين ، وفساد ظاهر ، ثم قول ( لوقا ) : « إن المسيح كان يظن أنه ابن يوسف » شك منه . وقبيح بمثله أن ينسب المسيح إلى مايظن به الجهال أنه مولود من أب ، ولا يرفع قدره عن ذلك .

<sup>(</sup>١) إنجيل متى ، الإصحاح الأول : ١٥ - ١٦ ، وانظر شجرة النسب كاملة في هذا الإصحاح من الفقرة ١ : ١٧ ، وعما هو جدير بالذكر أن ( مايان ) جد يوس ف النجار والد المسيح – بزعمهم – يكتب في الترجمة البروتستانتية هكذا : « متان » . ونقد أشار كثير من المهتدين من النصرانية إلى الإسلام إلى هذه الواقعة التي تدل دلالة قاطمة على تناقض متن الأناجيل واضطرابه ، انظر : « الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المتن » بحث منشور في العدد الثالث من مجلة مركز البحوث بجامعة الإمام محمد بن سعود لكاتب هذه السطور . ولقد عالجها إمام الحرمين أبو المعالى الجويني في رسالته : « شفاء الغليل » ص ٤١ - ٧٤ طبعة الرئاسة العامة لإدار ات البحوث العلمية بالرياض سنة الغليل » ص ٤١ - ٧٤ طبعة الرئاسة العامة لإدار ات البحوث العلمية بالرياض سنة بعدر ٢ ) إنجيل لوقا : ٣٣ ، وتفصيل شجرة النسب في الإنجيل المذكور ، الإصحاح (٢) إنجيل لوقا : ٣٣ ، وتفصيل شجرة النسب في الإنجيل المذكور ، الإصحاح الثالث ٣٢ - ٣٨ .

ولقد حرفواكتهم ، وأفسدوا معانيها ، وأسقطوا حجج الله سبحانه وتعالى – عليهم منها، حتى أنهم يعظمون مثل( غريغورس(\*) ) ، ويقولون:

إنه يتكلم بروح القدس ، وهو القائل فى خطبته عن مولد المسيح : « إن الذى لا يتألم ولا يضطجع صار مضطجعاً ، والذى لايحس صار محسوساً ، والذى لايحد، صار محدوداً ، وصار الحالق مخلوقاً » (١) .

وقال : إنَّ من لم يقل إن مريم(٢) والدة الله ، فهو خارج عن ولاية

ولأصل أم المسيح عندكم وجود : منها : البشرى التي أتى بها جبريل، على ماثبت في إنجيلكم لمريم ، حين بشرها ، وقال :

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

« السلام عليك أيتها الممتلئة (٣) نعما . ربنا معك أيتها المباركة في النساء (٤) » .

The state of the s

الله

<sup>\*</sup> هنالك آكثر من عالم لاهوتى يطلق عليه هذا الاسم ؛ فهنالك جريجوريوس العجائبى ٢٧٠/٢١٣ م اسقف قيصرية ،وجريجوريوس المنور ٣٣٢ م رسول أرمينيا وأول أسقف عليها ومؤسس كنيستها ، وقد رفض مقررات مجمع خلق وثية ١٥١م م ، وهنالك جريجريوس النيصى ٣٣٥ – ٤٩٤ م وهو- كاتب لاهوتى معروف عند القوم ، وهنالك ستة عشر (بابا)

يحملون هذا الاسم . (١) انظر ماكتبه القاضي عبد الجبار في الجزء الحامس من المغنى في تقييد هذه المزاعم،

طبع الهيئة العامة للكتاب بتحقيق محمود الخضرى .

<sup>(</sup> ٢ ) سقطت ( مريم ) من ( ب ) .

<sup>(</sup>٣) في (ط ) : المتلأة .

<sup>(</sup>٤) لوقا ، ١ : ٢٨ – ٣٨ .

فلما رأته مريم ذعرت منه ، فقال لها :

« لا ترهبی یامریم ، فقد فزت بنعمة من ربك ، منها : أنك تحبلین ، وتلدین ابناً ، وتسمینه یسوع ، ویكون كبیراً ویسمی ابن الله العلی ، ویعطیه الله الرب كرسی أبیه داود ویكون ملكاً علی آل یعقوب ، إلی الأبد(۱) » .

قالت مريم : أنى يكون لى ولد ، ولم يمسسى بشر ؟ . .

قال لها الملك : إن روح القدس يأتيك ، وقوة العلى تحلك ، من أجل ذلك يكون الولد(٢) الذي يولد منك قديساً ، ويسمى ابن الله العلى .

فلم نر الملك قال لها : إن الذي تلدين هو خالق ، وهو الرب ، كما سميتموه ، بل أزال الشك في ذلك 'بأن قال : إن الله الرب يعطيه كرسي أبيه داود ، ويصطفيه ، ويكرمه ، وأن داود أبوه ، وأنه يسمى : ابن الله .

وما قال ــ أيضاً ــ إنه يكون ملكاً على الأرض ، وإنما جعل له الملك على بني إسرائيل فقط .

وقد علمتم أن من سمى ابن الله كثيرون ، لا يحصون ، فمن ذلك إقرار كم حميعاً أنكم أبناء الله بالمحبة . وقول المسيح : أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم ، في عدة مواضع من الإنجيل . ثم تسميه الله تعالى ( يعقوب ) وغيره : بنيه خصوصاً .

<sup>(</sup>١) لوقا ، ١ : ٢٨ – ٣٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) سقطت ( الولد ) من ( ط ) .

فالسبيل فى المسيح إذا لم يلحقوه — فى هذا الإسم — بالجمهور ، أن يجرى — فى هذه التسمية — مجرى الجماعة الذين اختصوا بها من الأنبياء والأبرار(١) .

ونسب الملك إياه (٢) : إلى أن أباه داود . وحلول روح القدس عليه على الجهة التي قالها ( متى ) التلميذ للشعب – في الإنجيل – :

لِسَمَ أَنْتُم تَتَكَلَّمُونَ ، بل روح أبيكم » .

فأخبر بأن الروح تحل في القوم أحمعين ، تتكلم فيهم (٣) .

وقال الملك أيضاً في بشارته لمريم بالمسيح :

« إنه يكون ملكاً على آل يعقوب » .

فخص آل يعقوب بالملكية عليهم ، دون غيرهم من الناس ، ولم يقل : إنه يكون ( إله**آ** ) للخلائق . .

و معنى قول جبريل: « ربنا معك »: مثل قول الله ، عز وجل ، لموسى وغيره من الأنبياء: « إنى معكم » ، وقوله تعالى ليوشع بن نون: « أنى أكون معك ، كما كنت مع موسى عبدى » (؛).

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل في هذه المسألة الهامة راجع كتاب أبي حامد الغزالي « الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل » فهو قد خصصه لمناقشة هذه القضية من حميع وجوهها ونقضها ودحضها . ولقد حققناه وعلقنا عليه ، ونشرته دار أمية بالرياض سنة ١٩٨٣م .
(٢) في المطبوعة : إياها .

<sup>(</sup>٣) والنصارى يعتقدون بأن الروح لم تزل تتكلم فى بطار كتهم حتى اليوم ، قارن : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية ، المجلد الرابع ج١ ، ج٢١ من مطبوعات جمعية الآثار القبطية ، نشرة د . أنطون خاطر ، ود. أزولد بورستر ، القاهرة ، ١٩٧٤ م .

<sup>(</sup>٤) سفر يشوع ، الإصحاح الأول : ٥ .

ومنه النداء الذي أسمعه الله تعالى ليحيى بن زكربا من السهاء ، في المسيح ، وشهادة بحيى له ، فإن ( متى ) قال في إنجيله :

« إن المسيح لما خرج من الأردن ، فتحت له السهاء ، ونظر يحيى إلى روح القدس قد نزلت على المسيح كهيئة جامة وسمع (١) نداء من السهاء أن هذا هو ابنى الحبيب الذى اصطفيته (٢) » .

وقد علمنا وعلمتم أن المصطفى مفعول ، والمفعول محلوق . ولم يستنكف المسيح من الاعتراف بذلك فى كل كلامه ، ومازال يقول : « إلهى والهكم وأنى وأبيكم ... » ، وكل(٣) مايصحح أنه عبد ، مرسل ، مربوب ، مبعوث بأمور ، يؤدى(٤) ماسمع ، ويفعل ماحد له .

وقد وجهنا المسيح احتاج إلى أن يكمل بره بمعمودية يحيى ، فصار الله لذلك ، وسأله إياه – وليس مرتبه المقصود دون مرتبة القاصد الراغب – وقال ( لوقا التلميد(°) ) في إنجيله :

« إن يحيى المعمدان أرسل إلى المسيح – بعد أن عده – وسأله :

هل أنت ذلك الذى تجيء ، أو نتوقع غير؟ . . فكان جواب المسيح لرسله : ارجعوا واخبروه بما ترون

and the second second

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ويسمع .

<sup>(</sup>٢) مَتَى : ٣ : ١٣ – ١٦ ، وقارن إنجيل يوحنا ١ : ٢٩ – ٣٣.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : وكلما .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، تؤدى ... به نام المعبوعة ، تؤدى ... به نام المعبوعة ، تؤدى ... به نام المعبوعة بالمعبوعة بالمعبوعة

<sup>(</sup> ٥ ) ( التلميذ ) سقطت من ( ط ) .

ا في حال عميان يبصرون ، وزمني (۱) ينهضون ، وصم يسمعون ، وطوفي لمن لم يغتر (۲) ، أو يزل (۳) في أمري(٤) »، ....

فوجدنا يحيى – مع مجله ، وجلالة (°)قدره عند الله تعالى ، ثم ماشهد به المسيح له : أنه ماقامت النساء عن مثله – قد شك فيه ، واحتاج أن يسأله عن شأنه ، ثم لم يكن من جواب المسيح له شيء مما تصفونه من الربوبية ، ولا قال : إنى خالقك وخالق كل شي ء كما في شريعة إيمانكم، بل حدر من الغلط (°) في أمره والاغترار به (۱) ، ولا كان من قوله أكثر من ذكر ماأظهره بنبوته من هذه الآيات التي لم يسبقه إلى مثلها أكثر الأنبياء ، وما رأينا يحيي زاد في وصفه إياه لما ذكر – مع تشككه في أمره وحاجته إلى مسألته عن حاله –على أن قال : إنه أقوى ميى ، وإنى لا أستحق أن أحل مقعد خفيه ، ولم يقل إنه خالقي . وقد يقول الرجل الخير فيمن هو دونه مثل الذي قال يحيي فيه تواضعاً لله وخشوعاً ، الرجل الخير فيمن هو دونه مثل الذي قال يحيي فيه تواضعاً لله وخشوعاً ،

فقد كذبتم يامعشر النصارى مأأتت به الرسل والنبوات في أمر عيسى ، وهو أصل دينكم الذي وقع ثناؤكم عليه ، وجعلتم لأنفسكم شريعة غيرها. ومثل الذي عقد هذه الشريعة لكم مثل من أمن بنبوة رجل يتبرأ من النبوة ، لأن المسيّح يقول : إنه مربوب مبعوث(٧)

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : يذل .
 (٤) لوقا : ٧ : ٢٠ - ٣٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) ( ن ف ) ساقطة من ( ط ) . ﴿ ٢ ) ﴿ ( به ) ساقطة من ( ط ) .

<sup>(</sup>٧) يصرح المسيح – عليه السلام – بذلك كثيراً في الأناجيل ، انظره مثلاً في : إنجيل لوقا ٤:١٦ - ٢٣ ، ٢٤، إنجيل يوحنا ٢:٨١ – ٤٠ ، مرقص ٢:٣٩ – ٤٠ لوقا : ١٠ : ١٦ ، يوحنا ٩ : ١ – ١٢ ، ، يوحنا ١٢ : ٤٤ – ٢١ . وقد محص الغزالي هذه المسألة في كتابه : « الرد الجميل »...

وجبریل یقول : إنه مکرم مصطفی ، وأن أباه داود ، وأن الله جعله ملكاً علی آل یعقوب وینادی مناد من السهاء بمثل ذلك .

ويشهد يحيى وغيره أنه معطى ، وأن الله معطيه .

وتقولون أنتم: بل هو رازق النعم وواهبها ، وهو يقول: إن الله أرسله . وأنتم تقولون: بل هو الذى نزل لحلاصنا ، وتعتقدون أن سبب نزوله من السماء أنه أراد أن يخلصكم ، ويحتمل الحطيئة ، ويربط الشيطان . . وقد وجدنا الحلاص لم يقع ، والحطيئة قائمة ، ولم يزل الشيطان أعتى (۱) مما كان لم يربط (۲) ، بل سلطه الله عليه — على ماتقولون — فحصره في الجبل أربعين يوماً متحنه . .

فَقَالَ فِي بَعْضِ أَحُوالُهُ مَعْهُ :

« إن كنت ابن الله ، فقل لهذه الصخور تصير خبزاً ، فقال له المسيح مجيباً : إنه مكتوب أن حياة الإنسان لا تكون بالحبز ، بل بكلمة تخرج من الله .

ثم سافر الشيطان إلى بيت المقدس ، وأقامه على قرنه الهيكل وقال له : إن كنت ابن الله ، فارم بنفسك من ههنا ، فإنه مكتوب أن الملائكة توكل بك لئلا تتغير رجلك . فقال عيسى : ومكتوب أيضاً أن لا بجرب الرب إلهك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : اعتنى .

<sup>(</sup>٢) لقد أشار القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى – فى جوابه على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حاكم سرقسطه – إلى هذه النقطة إشارة ذكية مفخمة .
( انظر الرسالة والجواب فى العدد السادس من مجلة كلية الدعوة والإعلان الحولية « هذه سبيلى » بتحقيقنا ودراستنا وتعليقنا ) .

وانظر ص ١٦٥ ومابعدها من كتاب ( تثبيت دلائل النبوة ) الجزء الأول .

ثم سافر إلى جبل عال ، فأراه حميع ممالك الدنيا وزخارفها، وقال له : إن حزرت على وجهك ساجداً لى(١)، جعلت هذا الذي ترى كله لك . . ، فقال المسيح :

أعرف أيها الشيطان أنه مكتوب : اسجد للرب إلهك ولا تعيد شيئاً سواه .

ثم بعث الله ملكاً ، اقتلع العدو من مكانه ، ورمى به في البحر ، وأطلق الله سبيل المسيح(٢) » .

أفلا يعلم من كان في عقله أدنى مسكة أن هذا الفعل لا يكون من شيطان إلى ( إله ) ؟ . ولو كان ( إلهاً ) لأزاله عن نفسه قبل أن يربطه عن خليقته . فهذه الأمور إذا كانت تأملها ذو لب ، وبحث جيداً ، لعلم كثرة اختلافها ، وشدة نقضها ، واضطرا بها .

ثم إلكم تعتقدون أن الابن الأزلى اتحد بالمسيح ، فصار بجهة واحدة ، لم يفارقه قط منذ اتحد . وقد مكث على ذلك فى بطن أمه مدة الحمل ، ثم اغتذى باللبن ، وتناول—بعد ذلك — الأغذية حتى بلغ ثلاثين سنة (٣)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : إلى .

<sup>(</sup> ٢ ) إنجيل متى ، ٤ : ١ - ٠ ، و افظر تعليقات دينس كلارك على هذه المسائل نى كتابه : « سيرة المسيح و تعاليمه » ص ١ ؛ - ه ؛ .

 <sup>(</sup>٣) لم يكتب - في الأناجيل و الرسائل - إلا القليل النادر عن طفولة المسيح و حباد ،
 ضمن الفترة الواقعة بين ٤ ق . م وسنة ٢٧ م ، وهي البالغة ثلاثين سنة .

يقول باحث لاهوتى معاصر : « هناك بضع قصص متوارثة يحاول المعتقدون بها أن يملأوا بها الفراغ فى قصة حياة المسيح ، لكن تلك القصص ليست من التي يمكن الاعتماد على صحتها . . ونتمنى لو أن الإله الكلى الحكمة سمح بكتابة بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الفترة من حياة يسوع . . دينيس كلارك : سيرة المسيح وتعايمه ، ص ٣٥ .

لا تظهر فيه آية الربوبية ، ولم يكن بينه وبين نظرائه من الآدميين فرق ، ولا سطع منه نور ، ولا حفت به الملائكة بالتهليل ، ولا ظهر منه في البعث (۱) بعد ذلك في ماكان من الأنبياء قبله ، فقد كلم الله تعالى موسى ، عليه السلام ، قبله به من العوسجة وأشرق ما حولها ، وكلمه في طور سيناء ، فاضطرم (۲) في الجبل النيران ، وألبس وجهه النور الساطع حتى كان إذا جلس مع بني إسرائيل بعد ذلك يتبرقع ، لأنهم كانوا لا يستطيعون النظر إليه شم سأل موشى ربه لما قرب منه ، فقال : ﴿ رَبِّ أَر نِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ (٣) فقال له تقدست أسماؤه : شراني ، ولكن انظر إلى الجبل فإن استَقرَّ مكانه فسوف تراني ، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرَّ مكانه فسوف في المنافرة : شراني ، فلما تجلّ ربه عليه ، وتجلى مجد الله تعالى لجماعة من فلما أفاق استقال ربه ، فتاب عليه ، وتجلى مجد الله تعالى لجماعة من الأنبياء ، فرأوا حول مجده ربوات ( ديوان ) الملائكة (\*) .

فإذا كان المسيح هو الأزلى الخالق ، أو كان متحداً به ، فكيف لم تظهر منه آيات باهرات أجل من آيات الأنبياء مثل المشي على هون(°) ( في (٦) ) الهواء ، والاضطجاع على أكناف(٧) الرياح ، والاستغناء عن الماكل والمشارب ، وإحراق من قرب منه من الشياطين ، ومنع(^)

<sup>(</sup>۱) أي أثناه بعثته .

<sup>(</sup>٢) فى : (ې) واضطرم قارن سفر الخروج ٣ : ٢ – ٤ . 🕟 🕟

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، آية : ١٤٣

<sup>\*</sup> فی ( ب ) زیادهٔ کلمهٔ دیوان ، و هی معنی قوله « ر بواب » ، فهی بمثابهٔ شرحها .

<sup>(</sup> ه ) الهون : السكينة والوقار ( الرازى : مختار الصحاح ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ( فى ) ساقطة من المطبوعة ومن ( ى ) . ( ٧ ) الكنف ... الحانب ، أنظ مرفر القاب : العاد

 <sup>(</sup>٧) الكنف: الجانب ، أنظره في القاموس للعلامة الفيروز ايادي ، باب الفاء ،
 قصل الكاف ...

<sup>(</sup> ٨٠) في المطوعة : المنع. .

الآدميين من نفسه ، ومافعلوا – على زعمكم – بجسمه ، ليعلم الناس أنه خالقهم ، أو أنه هيكل الخالق . . .

ثم إذكم تقولون: إن الإبن الأزلى إنما سمى ابن الله لأنه تولد من الأب، وظهر منه. فلم نقف على معنى ذلك ، لأن (شريعة إيمانكم) تقول: إن الروح تخرج من الأب أيضاً ، فإن كان الأمر على ماتقولون، فالروح ابن ، لأنها تخرج عن الله عز وجل(\*) ، وإلافمنا الفرق بينهما(\*).

وقولكم أيضاً: إن الابن تجسد من روح القدس ، فما كانت حاجة الابن إلى الروح ، وهي – في قولكم – مثله ، والابن إذاً دون الروح وليس كمثله ، فإن الأزلى(١) لا ينفصل عن(٢) الأزلى ، لكونه مثله . . وإن كان المسيح من روح القدس ، كما قال جبريل لمريم ، فلم(٣) سميتموه: « كلمة الله وابنه ) ، ولم تسموه روحه ؟ . . وإنما قال لها جبريل : إن الذي تلدينه من روح القدس (٤) . والروح غير الإبن ، فلم تثلثون ، وتقولون : – الأب ،

A thirt is a second of the second of the second

<sup>\*</sup> زيادة من ( ى ) .

<sup>(</sup>١) في (ط) الابن الأزلى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : فلما . و يورو و المراه الاستان و المراه و المراه و المراه و المراه و المراه و المراه و المراه

<sup>(</sup> ٤ ) انظر تفصيل هذه البشارة في إنجيل لوقا ١ : ٣٨ – ٣٨ .

ووجدت ( النسطورنة(١) ) يقولون :

إن (الله) علماً وحكمة – هما: الابن – ، وحياة – هي: الروح – قديمين ولعلمه وحياته ذات كذات الله ، وذلك أن علم الله له علم وحياة . وأن الله الأب لما رأى استعلاء ولحياته – التي هي روح – علم وحياة . وأن الله الأب لما رأى استعلاء العدو على خلقه ، وتلون الأنبياء عند مناداته ، أرسل إليه ابنه الفرد وحبيبه ، وجعله فداء ووقاية للناس أجمعين ، وأن ابنه نزل من السماء ، وتجسد من روح القدس ، وصار إنساناً ، ثم ولد ، ونشأ ، وعاش ثلاثين سنة يتقلب بين بني إسرائيل ، كواحد منهم ، يصلي في كنائسهم ، ويستن بسننهم ، لا يدعى ديناً غير دينهم ، ولا ينتحل رسالة ولا نبوة ،

<sup>(</sup>١) للتوسع في الاطلاع على آراء النساطرة العقدية انظــر:

<sup>\*</sup> لأفتشيوس (سميد بن البطريق) : « التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » ص ١٥٨ ومابعـــدها .

<sup>\*</sup> وانظر لإيليا مطران نصيبين النسطورى المتوفى سنة ٤٤٥ هـ - ١٠٤٩ م ، رسالته : « في حدوث العالم ، ووحدانية الحالق ، وتثليث أقانيمه » .

<sup>\*</sup> و انظر لأيشوعاب بن ملكون مطر ان نصيبين الدنيسرى المتوفى سنة ٤ ٦٥ هـ - ١٢٥٦ م : « البر اهين و الأدلة على صحة الإنجيل » ، « رد على من يتهم النصارى بعبادة الأصنام من حيث إنهم يسجدون للصليب ويكرمون الصور » ، « القيامة العامة » .

<sup>\*</sup> و انظر للفيلسوف النسطورى أبى الفرج عبد الله بن الطيب المتوفى سنة ٣٦٦ هـ - ١٠٤٣ م: « العلم و المعجـــز » .

<sup>\*</sup> وانظر للفيلسوف النسطورى حنين بن إسحق الطيب المتوفى سنة ٢٦٠ هـ - ١٨٧٣م : « كيفية إدر اك حقيقة الديانة » وقد شرح هذه الرسالة يوحنا بن مينا من كتبة الأقباط فى القرن السادس الهجرى – الثانى عشر الميلادى .

وهذه الرسائل وغيرها جمعها وحققها الأب بولس سباط وقدم لها بمقدمة جاء فيها :
« لما رأيت تطرق الكفر وفساد العقيدة إلى هذه البلاد (يقصد البلاد المصرية !!!) ،
و كان المتقدمون من علمائنا الأفاضل لم يألوا جهداً فى مقاومة الأضاليل ، وكانت مقالاتهم
التى ردوا بها على الكفرة والملحدين كثيرة ، وقد وقع إلى منها عدد وافر مافى و إلى اليوم مطوياً ، آليت على نفسى أن أنشرها . . . » . وقد نشرها سنة ١٩٢٩م بمصر .

حتى انقضت تلك السنوات ، فأظهر الدعوة ، وجاء بالآيات الباهرة ، والبراهين المشهورة ، فأنكرته اليهود ، وصلبته ، وقتلته — على ماتزعمون — ثم قلتم : صعد إلى السهاء ، وكفرتم من خالف ، ثم لم تلبثوا أن خالفتم ، وقلتم : جوهران وأقنومان ، جوهر قديم ، وجوهر حديث ، ولكل جوهر أقنوم على حاله ، فهو : واحد يقوم بثلاثة معان(۱) ، والثلاثة فا معنى واحد . . ، كالشمس التي هي شيء واحد ولها ثلاثة معان : القرص ، والحر(٢) ، والنور . .

وهو مبعوث مرسل إليكم تستخيون(٣) أن تسموه رسولا ، إذا كنتم

لا تفرقون بين الله تعالى ونبيه فى شيءِ من الأشياء . .

وأقبلتم(؛) على (الملكية واليعقوبية) بالتكفير والطعن لقولهم : إن الله والمسيح شيء واحد ، ثم قدمتم المسيح على الله ، وبدأتم به في التحميد ورفعتم إليه تهاليلكم ورغائبكم (٥) في أوقات القرابين ، وهي أجل صلواتكم ، وأفضل محافلكم ، فإنه يقوم الإمام منكم على مذبح من مذابحكم — وأهله مرعبون يتوقعون نزول روح القدس — بزعمكم — من الساء بدعائه — فيفتح دعاءه ، ويقول : لتتم (١) علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح ، ومحبة الله الأب ، وبروح القدس إلى دهر الداهرين ، ثم يختم المسيح ، ومحبة الله الأب ، وبروح القدس إلى دهر الداهرين ، ثم يختم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : معادن ، والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢) يى (ى) : الحمر ، وهو تصحيف . ﴿ ﴿

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : تستحبون .

<sup>( ؛ )</sup> يقصد النسطورية .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : رغبتم ، و كذلك في : ( ي ) .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ليتم . وانظر تفصيل ذلك في الجزء الحامس من المغنى وفي الجزء الرام من تثبيت دلائل النبوة .

صئوته بمثل ذلك . فهذا تصريح(١) بالشرك وتصغير(٢) لعظمة الله وعزته أن جعلتم النعم والمواهب لمن دونه ، ومن هو مغطى من عند الله قولكم . وجعلتم بعد المسيح محبة ، ولروحه مشاركة .

وعبتم (٣) على (اليعقوبية) قولهم: «إن مريم ولدت الله». وفي شريعة إيمانكم التي ذكرناها ، وأجمعتم عليها: «أن المسيح إله حق وأنه ولله من مريم ». فما الذي تنكر ونه من قولهم: «إن المقتول المصلوب هو الله ». وفي شريعة إيمانكم تقولون: «نؤمن بالرب المسيح الذي ولله من مريم ، وتألم ، وصلب على عهد الملك (٤) ، وقبر ، وقام في اليوم الثالث ». فهذا قولكم مثل قولهم . .

وما يخلو أمر المسيح من أن يكون إما(<sup>9</sup>) : إلهاً أو إنساناً . فإن كان إلهاً فإما أن يكون هو واجب الوجود(<sup>1</sup>) الرب المعبود ، أو إله آخر غيره فقد حصل الإشراك . . وإن كان إنساناً فلم نسبتموه إلى الربوبية أو الألوهية ؟ . فأى القولين اخترتم ، ففيه نقص شريعتكم(<sup>٧</sup>) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : التصريح . (٢) في المطبوعة : وتصغيراً .

<sup>(</sup>٣) لازال يوجه كلامه إلى النساطرة .

<sup>( ؛ )</sup> كان الوالى المحلى يدعى بيلاطس البنطى . وكان الملك هيرودس يحكم مملكة اليهودية بأسم الإمبراطور الرومانى .

انظر إنجيل متى ٢٧ : ٢٤ – ٢٦ ، يوحنا ١٨ : ٣٣ – ٣٨ ، لوقا ٣٣ : ١٣ – ١٦ ، متى ٢٧ : ١ – ٢ ، لوقا : ٣٣ : ١٣ – ١٦ .

 <sup>(</sup>ه) لفظ (إما) سقط في (ط) ، (ب) .

<sup>(</sup>٦) اصطلاح فلسفى كلامى يصفون به الله ويعنون أنه تعالى القديم الأزلى الواجب الوجـــود ، الذي كل ماسواه محدث ممكن محلوق له .

أنظر : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية موسوعته الزاخرة : « درء تعارض العقل والنقل » ج ١ ص ١١٠ بتحقيق الذكتور محمد رشاد سالم ، ونشر جامعة الإمام بالرياض. ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : نقص .

وعبتم على (الملكية )(ا) قولهم : أنه ليس للمسيح إلا أقنوم واحد لأنه الحالق الأزلى شيئاً واحداً لا فرق بينهما . وقلتم : بأن له أقنومين لكل جوهر أقنوم على حاله ، ثم رجعتم إلى مثل قولهم ، وقلتم : إن المسيح وإن كان مخلوقاً مبعوثاً ، فإنه هيكل ابن الله الأزلى . ونحن لا نفرق بينهما ، فإذا كان الأمر على مثل هذا فلم تنقمون عليهم ؟ وما معنى الافتراق وقد رجعتم — في الاتحاد — إلى مثل قولهم ؟ فإن كانت الشريعة حمّاً عندكم ، فالقول ما قال ( يعقوب )(١) .

وقد وجدنا القوم الذين ألفوها لكم قد صححوا أن يسوع المسيح هو ابن الله ، وهو بكر الحلائق ، وهو الذى ولد من مريم ، وليس بمصنوع (إله) حق من إله ، وهو (إله) حق ، من جوهر أبيه ! وهو الذى أتقن العوالم ! وخلق كل شيء على يديه ! وهو الذى نزل لحلاصكم . فتجسد ، وحملته مريم وولدته وصلب . فمن أنكر قول اليعقوبية ، لزمه أن ينكر هذه الشريعة التي تشهد بصحة قولهم ، ويلعن(٢) من ألفها . وإنما أخذت تلك الطائفة كلمات ذكروا أنهم ذكروها من الإنجيل -- مشكلات ، تأولت فيها ماوقع بهواها ، وتركت كل ماني

<sup>(</sup>١) للتعرف على جانب من عقيدة الملكانية أنظر: التاريخ المجموع لأفتشيوس ، وهو ملكانى المذهب ، وانظر لعبد الله بن الفضل الأنطاكي الملكي المتوفى سنة ٤٤٤ هـ ١٠٥٢م رسالة في « الرد على قضايا شتى يجحدها الناس ويكثرون من البحث عنها » ، (طبع ضمن مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصرانية) .

<sup>(</sup> ٢ ) يقصد يعقوب البر اذعي الذي تنتسب إليه الملة النصر انية اليعقوبية .

<sup>(</sup>٣) جرياً على سنة مجامعهم المسكونية التي كانت تنعقد لتنقيح عقيدتهم ، والزيادة عليها ، أو النقص منها ، و لعن من يخالف ، وطرده من الحظيرة .

الإنجيل من الكلام البين الواضح الذي يشهد بعبودية المسيح ، وشهادته بذلك على نفسه ، وشهادة تلامذته عليه بذلك(١) .

وأما احتجاجكم بالشمس ، وأنها هي شيء واحد لها ثلاثة معان وتشبيهكم ما تقولونه من الثلاثة أقانيم بها ، فإن ذلك تمويه منكم(٢) لايصبح لأن نور الشمس لايحد بحد الشمس ، وكذلك حرها لايحد بحدها(٣) إذا كان حد الشمس : جسما ، مستنبراً ، مضياً ، مسخناً ، دائراً في وسط الأفلاك دوراناً دائماً .

ولا يتهيأ أن يقال: **نورها وحرها** جسم ، مستنير ، مضى ، مسخن دائم الدوران ، ولو كان نورها وحرها شمساً حقاً ، من شمس حق من جوهر الشمس، كما قالت شريعتكم : إنه إله حق من إله حق ، من جوهر أبيه(۱) لكان ماقلتم له مثلا . ولكن هذا القياس لا يقع عليه والحجة فيه باطلة .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب أبي حامد الغزالى : « الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل » وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية : « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » .

و كتاب : « تثبيت دلائل النبوة » للقاضى عبد الجبار الهمدان .

و کتاب : « إظهار الحق » لرحمة الله الهندى ، فصل : فى إبطال التثليث ، ج ١ ص ٣٤٥ – ج ٢ ص ٢٥ ، من نشرة قطر ، بتحقيق عمر الدسوق .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : تمويهكم . وفي (ب ) : تمويه لا يصح ، وفي ( ي ) كذلك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : بحسرها .

<sup>(</sup> ع ) انظر نص هذه الشريعة في كتاب : « البداية والنهاية » للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسهاعيل بن كثير المتوفى سنة ٤٧٧ هـ – ١٣٧٣ م ، ج ٢ ص ١١١ /١١٢، بتحقيق محمد عبد العزيز النجار ، مكتبة الفلاح بالرياض ، بدون تاريخ .

وهذا من العجب، وأعجب منه من قبله ، ولا استقبح أن تعقد ديانة الله على مثل هذا المحال ، ويدعو الناس إليها ، وماهو ببعيد ممن عقد ماهو أمحل (۱) وأبطل منها ، لأنه إن كان الحطيئة بطلت بمجيئة ، فالذين قتلوه ولا الحطيئة . وكذلك منه ولا خاطئين ، لأنه لاخاطيء بعد مجيئه و لا خطيئة . وكذلك الذين قتلوا حوارييه ، وأحرقوا أسفاره ، غير خاطئين وكذلك من تراه (۲) من حماعتكم حمنذ ذلك الدهر إلى الآن حيقتل ويسرق ، ويزنى ، ويكذب ، ويرتكب كل مانهى عنه ، غير خاطئين !!

وتقولون: إن بصلبوت(٣) المسيح بطل الموت ، وانطفأت فتن الشيطان ، واندرست ، فأى خطيئة بطلت ، وأى فتنة الشيطان انطفأت وأى أمركان الناس عليه — قبل مجيئه — من المحارم والمآثم ، تغير حاله ؟ .

وإذا ,كنتم قد قبلتم هذا المحال الظاهر ، الذى لايخفى على الصبيان فأنتم لما هو أعظم من المحال أقبل . وأنا جيلكم تكذب هذا القول ، حيث

### يقول المسيح فيها :

« ما أكثر من يقول لى يوم القيامة : ياسيدنا ، أليس باسمك أخرجنا الشياطين ، فأقول : اغربوا عنى ياأيها الفجرة الفارون فما أعرفكم قط »(؛).

<sup>(</sup>۱) فی (ی) : لیحل ، و هو تصحیف .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : تريه .

<sup>(</sup>٣) أي بصلبه بزعمهم .

<sup>( ؛ )</sup> إنجيل متى v : د 1 - ٢٣ .

ر فهذا خلاف قول علما ثكم فيما و ضعوه لكم . وقول المسيح عليه السلام:

« إنى جامع الناس يوم القيامة عن ميمنتى وميسرتى ، وقائل لأهل المسرة : إنى جعت فلم تطعمونى ، وعطشت فلم تسقونى ، وكنت غريباً فلم تؤونى ، ومحبوساً فلم تزورونى ، ومريضاً فلم تعودونى ، فاذهبوا إلى النار المعدة لكم قبل تأسيس الدنيا . وأقول لأهل الميمنة : فعلتم عكس هذه الأشياء ، فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنيا »(١) .

فَهَالُ أَدْخُلُ أُولَئِكُ النَّارَ إِلا خَطَايَاهُمُ النِّيُ الرَّتَكُبُوهُا ؟ وَهُلُ صَارِ هُولاءً إِلَى النَّعِيمُ إِلا بِأَعْمَالُهُمُ الجَمْيِلَةُ التِي قَدْمُوهَا بِتُوفِيقِ الله إِيَاهُمُ ؟.

فمن قال: إن الحطيئة قد بطلت ، فقد خالف قول المسيح ، وهو من الكاذبين. فكيف تنسبونه إلى الربوبية ، وتنحلونه اللاهوتيه ، وتجعلونه خالق الجلق أجمعين وإلههم ؟ .

فما الحجة – عندكم – فى ذلك ؟ وهل نطقت كتب النبوات به ؟ أو قال أحد تلاميذه والناقلون عنه ، الذين هم عماد دينكم ، ومن أخذتم الشرائع والسن عنهم ، ومن كتب الإنجيل أو بينه ؟ بل قد أفصح فى كل الأناجيل – فى كلامه ومخاطبته ووصاياه – بأنه عبد مثلكم ، مربوب معكم ، ومرسل(٢) من عند ( ربه وربكم ) ، وحكى مثل ذلك من أمره تلاميذه وحواريوه(٣) ، فتأولتم فى ذلك أنه أخرج كلامه على معنى الناسوت .

<sup>(</sup>١) الإنجيل السابق: ٢٥: ٣٤ - ٤٤ بتصرف يسير.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر في هذا : إنجيل لوقا ٤ : ٣٤ ، ويوحنا ٢ : ٣٨ – ٤٠ ، ٩ :

١ - ١٢ ، لوقا أيضاً ٩ : ١ - ١٢ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : حوارييه .

ولو كان كما زعمتم ، لأفصح عن نفسه بأنه (الله)(۱) ، كما أفصح بأنه عبد ، لكنه ماادعى ذلك ، ولا دعا(۲) إليه ، ولا ادعته له كتب الأنبياء قبله ، ولا كتب تلاميذه ، ولا أوجبه كلام جبريل الذى أداه إلى مريم ، ولا قول يحيى بن زكريا ، الذى عمده(۳) .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) نى (ب) : إله . وكذلك نى ( ى ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : دعى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : أعمده .

# الفصلالثات

Control of the Contro

فيا ذكروه من معجزات المسيح عليه السلام ،وادعائهم فيه الألوهية ، وذكر ماكان لغيره من الأنبياء من المعجزات(\*)

المسيح ، عليه السلام ، ماادعى الربوبية ولا الألوهية ، فإن كنتم مستدلين على ربوبيته بأنه أحيى الموتى ، وأبرأ الأكمه والأبرص ، ومشى على الماء ، وصعد إلى السماء ، وصير الماء خمراً ، وكثر القليل(١) فيجب أن تنظروا إلى كل من فعل مثل هذه الأمور ، فتجعلونه رباً وإلهاً .

فإن كتاب ( سفر الملوك ) يتضمن :

« أن إلياس أحيى ابن الأرملة(٢) ، واليسع أحيى ابن الإسرائيلية(٣) ، وأن حزقيال أحيى خلقاً كثيراً » .

<sup>\*</sup> قد لخص نصر بن يحيى أكثر فصله هذا ، وهذبه ، ورتبه نما كمتبه المهتدى الحسن بن أيوب فى رسالته لأخيه : على بن أيوب .

انظرها فى الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، ج ٢ ص ٣١٣ إلى آخر الجزء ، وجزء ٣ من ص ١ – ص ٤ من طبعة المدنى بالقاهــرة .

<sup>(</sup>٢) أنظر في السفر المذكور : الإصحاح ١٨ : ١٧ – ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) الملوك الثانى ، ٤ : ٨ - ٣٧ .

ولم يكن أحد من هؤلاء ، باحيائه الموتى إلها ؟ . وأما إبراء الأكمه ، فإن التوراة(۱) تخبر أن يوسف أبرأ عين أبيه يعقوب(۲) بعد أن ذهبت ، وموسى طرح العصا ، فصارت حية(۳) لها عينان تبصر بهما ، وضرب الرمال فصارت لكل واحدة منهن عينان(۴) ، ولم يكن واحد منهما بذلك إلها .

أما إبراؤه الأبرص ، فإن كتاب (سفر الملوك ) يخبر أن رجلا من عظماء الروم اسمه « نعمان » ، برص ، فرحل من بلده قاصداً «اليسع » ليبر ثه ، فوقف على بابه أياماً ، فلم يؤذن له في الدخول إليه ، وأخبر « اليسع » به ، فقال لرجل من أصحابه : أخرج إلى هذا الرجل ، وقل له : انغمس في الأردن سبع مرات ، فمضى وفعل ذلك ، فذهب عنه البرص ، ورجع إلى بلدته ، فتبعه خادم « اليسع » ، وأوهمه أن « اليسع » وجه به إليه يطلب منه مالا ، فسر بذلك ، ودفع إليه شيئاً كثيراً ، فرجع ، وأخفى ذلك عن « اليسع » ، فقال له : « تبعت العمان » ، وأوهمته عنى وأخفى ذلك عن « اليسع » ، فقال له : « تبعت العمان » ، وأوهمته عنى وأخفى ذلك عن « اليسع » ، فقال له : « تبعت العمان » ، وأوهمته عنى وأبيت قد يقلل بيب في المال ، وأخفيته في موضع كذا ، وحيث قد فعلت فليصر برصه عليك وعلى نسلك ، فبرص الحادم في الحال . فهذا « اليسع » أبرأ أبرصاً ، وأبرص صحيحاً (؛) ، وهو أعظم مما فعل المسيح ، ولم يكن في فعله إلهاً . .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : التورات .

<sup>(</sup>٢) التكوين : ٤٦ : ؛ .

<sup>(</sup>٣) الخروج : ٣٤ .

<sup>\*</sup> من قوله : وضرب الرمال . . إلى قوله : ( عينان ) سقط من ( ب ) . . و ى : ( ى ) : « عينان تبصر عما » .

<sup>(</sup> ٤ ) وانظر هذه القصة كذلك فى إنجيل اوقا ٤ : ٢٤ – ٣٠ ، ومرقص ١ : ٤١ ، وانظرها فى سقر الملوك الثانى ه : ١ – ٢٧ .

وأما قولكم: إنه مشى على الماء، فإن كتاب (سفر الملوك) أيضاً يخبر: أن « إلياس » صار إلى الأردن ، ومعه تلميذه « اليسع » فأخذ عمامته ، وضرب بها الأردن ، فاستيبس له حتى مشى عليه ، ثم صعد إلى السماء على فرس من نور(١) ، و « اليسع » يراه ، ودفع عمامته إلى « اليسع » ، فلما رجع إليه ، إلى الأردن ، ضرب الماء فاستيبس له حتى مشى عليه(٢) ، ولم يكن واحد فيهما بمشيه على الماء (إلهاً ) . . ولا كان إلياس بصعوده إلى السماء إلهاً (٣) .

وأما قولكم: إنه صبر الماء خمراً ، فكتاب (سفر الملوك ) أيضاً خبر : أن (« اليسع » نزل بامرأة إسرائيلية ، فأضافته ، وأحسنت إليه فلما أراد الانصراف قال خا : هل لك من حاجة ؟ ، فقالت له : يانبي الله . إن زوجي دينا قد فدحه (؛) ، فإن رأيت أن تدعو الله لنا أن يقضى ديننا ، فافعل ، فقال لها : اجمعي كل ماعندك من آنية واجمعي من جيرانك كل(٥) ماقدرت عليه من آنيتهم ، ففعلت ، ثم أمرها أن تملأ تلك الأواني ماء ، ثم قال لها : اتركيه ليلتك هذه على حاله ومضى من عندها ، فأصبحت المرأة ، فوجدت الماء زيتاً أبدع وقضوا دينهم ، وعاشوا بما تخلف معهم مدة . وتحويل الماء زيتاً أبدع من تحويله خمراً . ولم يكن « اليسع » بذلك (إلهاً ) . . .

<sup>(</sup>١) انظر سفر الملوك الثانى ، الاصحاح الثانى : ٧ -- ١٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر سفر الملوك الثانى ، الاصحاح الثانى : ١٣ – ١٤ .

<sup>(</sup>٣) ولا إلياس . . . إلى : إلهاً : سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٤) فدحه الدين : أثقله ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « وعلى المسلمين ألا يتركو مفدوحاً في فداء أو عقل » ( السان العرب ومحتار الصحاح ) .

٠ ( ه ) في المطبوعة : كلما .

وقولكم: إن المسيح كثر القليل حتى أكل خلق كثير من أرغفة يسيرة ، فإن كتاب (سفر الملوك) أيضاً بحبر: أن (إلياس) نزل بامرأة أرملة ، وكان القحط قد عم الناس ، وأجدبت الأرض(١) ، ومات الخلق ضراً ، وكان إلياس » في حيش ، فقال للمرأة : هل عندك طعام ، فقالت : والله ما عندى إلا كف من دقيق أردت أن أخبزه لطفل لى ، وقد أيقنا بالهلاك لما الناس فيه من القحط ، فقال : احضريه فلا بأس عليك ، فأتته به ، فبارك عليه ، فدكث عندها ثلاث سنين وستة أشهر تأكل منه هي وأهل بلدتها بعد أن أكل « إلياس » وجيشه حتى فرج الله عن الناس . فقد فعل « إلياس » (٢) أكثر مما فعل المسيح حتى فرج الله عن الناس . فقد فعل « إلياس » كثر القليل في وقت واحد ولم يكن « إلياس » — فيا فعله — إلها .

فإن قلتم: إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال ، وأن الصنع والقدرة لله عز وجل ، وهو أجراها على أيديهم ، فقد صدقتم . وكذلك المسيح ليس له صنع فيا ظهر على يديه من الأعاحيب ، إذا كان الله أظهر ذلك ، وهكذا قال المسيح في نفسه ، في الإنجيل : إنى لا أستطيع أن أصنع شيئاً إلا بأمر الله (٤) . فما الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء ؟ وما الحجة في ذلك ؟ .

فإن قلتم : إن الأنبياء كانوا إذا أرادوا أن يظهر (الله)(٥) على

<sup>(</sup>١) في (ب) : البلاد .

<sup>(</sup>٣) سفر الملوك الأول ١٧: ١٠ - ١٦.

<sup>(</sup> ٤ ) إنجيل يوحنا ٦ : ٣٨ – ٠٠ ، وقد سقط لفظ ( شيئاً ) من ( ب ) .

<sup>(</sup> ه ) سقطت كتابة الفظ الجلالة ( الله ) من ( ط ) .

أَيْلَامِهُمْ شَيْئًا ﴾ تضرَّعُوا إلى الله ﴾ ودعوا ، وأقرَّوا له بالربوبية ، وتشهدوا على أنفسهم بالعبودية ، والمسيخ لم يكن كذلك .

قلمنا: ماكان سبيله إلا سبيلهم ، وقد كان يدعو الله ، ويتضرع ، ويعترف بربوبيته ، ويقر له بالعبودية . والإنجيل يتضمن : أن المسيح لما أراد أن يحيى رجلا يقال له «عازر» ، قال : إنتى أدعوك كما كنت أدعوك من قبل ، فتستجيب لى وأنا(١) أدعوك لأجل هؤلاء الحضور ليعلموا أنك أرسلتنى ، وفى كل وقت تجيبنى (٢) .

وقال \_ وهو على الخشبة(٣) \_ : ( إيل إيل لما نشتو قلال ) : معناه : إلهى الحبي لماذا تركتني (٤) » . وقال : « ياأبتاه اغفر لهم مايعملون ، فإنهم لا يدرون مايصنعون » ، وقال أيضاً : يا أبي إن شئت فلتعرني هذه الكأس ، ولكن ليس كما أريد أنا ، فلتكن مشيئتك »(١) .

وقال أيضاً : لا أستطيع أن أصنع (٦) شيئاً ، ولا أفكر(٧) فيه إلا باسم إلهى ، لا ينبغى للعبد أن يكون أعظم من سيده ، ولا الرسول يكون أعظم من مرسله .

وقال : إن الله تبارك وتعالى لم يلد ، ولم يولد ، ولم يأكل ، ولم يشرب ، ولم ينم ، ولم يراه أحد من خلقه ، ولا رآه أحد إلا مات .

<sup>( ( )</sup> قوله : « أيني أدعوك كما كنت أدعوك من قبل فتستحيب لى وأنا » ساقط من ( ى ) .

<sup>(</sup>٢) يوحنا : ١١ : ٣٩ – ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) خشبة الصليب بزعهم .

<sup>(</sup> ٤ ) مرقس ۱۵ : ۳۳ – ۳۳ .

<sup>. 20 - 77 : 77 50 (0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : أطبع .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : أفتكر . أ

وقال فى إنجيل يوحنا: « إنكم متى دفعتم ابن البشر ، فحينئذ تعلمون أنى أنا هو ، وشيء من قبل نفسى لا أفعل ، لكن كل شيء أعمله هو الذي علمنى أبي(١). وقال في موضع آخر: « من عند الله أرسلت معلماً »(٢). وقال لأصحابه: « اخرجوا بنا من هذه المدينة ، فإن النبي لا يحل في مدينته ، وبيته ، وأقاربه(٢) » .

وأخبر الإنجيل: أن امرأة رأت المسيح فقالت له: أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه ؟ فقال لها المسبح: «صدقت ، طوبي لك أيتها المرأة »(؛). وقال لتلاميذه: « كما بعثني أبي ، كذلك أبعثكم(°) » . فاعترف أنه نبي ، وأنه عبد مألوه ، مربوب ، مبعوث ، لا يستطيع أن يفعل شيئاً ، ولا يفكر فيه إلا باسم الله عز وجل .

وقال لتلاميذه: « إن من قبلكم ، فقد قبلى ، ومن قبلى فانما يقبل من أرسلنى »(٦) . وبين -- في غير موضع -- أنه نبى مرسل ، وأن سبيله مع الله ، سبيل سائر الأنبياء معه .

وقال ( متى ) التلميذ في إنجيله يستشهد على المسيح بنبوءة ( أشعيا )

<sup>(</sup>١) يوخنا : ١٤ : ١ - ١٤ .

<sup>(</sup>۲) يوحنا ۷ : ۱۳ .

<sup>(</sup>٣) مرقس ٦ : ٩ .

<sup>(</sup> ٤ ) راجع إنجيل يوحنا ٤ : ٢٥ – ٢٦ .

<sup>(</sup>ه) انظر : إنجيل يوحنا الإصحاح السابع عشر ص ١٨٠ من طبعة البروتستانت بالقاهـــرة ، سنة ١٩٧٠ م .

<sup>(</sup>٦) راجع لوقا ۱۰ / ۱۹ ، ومرتس ۱۹ : ۳۱ – ۳۷ .

عن الله عز وجل: « هذا عبدى الذى اصطفيته ، وحبيبي الذى ارتاحت نفسى إليه . أنا واضع روحي عليه ، ويدعو الأنم إلى الحق » .

فما يحتاج إلى حجة أوضح من هذا القول الذى جعلتموه حجة لكم ، وقد أوضح الله أمره ، وسماه عبدا ، وأعلم أنه يضع عليه روحه ، ويؤيده مما كما أيد سائر الأنبياء بالروح ، فأظهروا الآيات المذكورة عندهم . وهذا القول يوافق مابشر به الملك مريم(١) حين ظهر لها .

وقال ( يوحنا ) التلميذ ، في الإنجيل ، عن المسيج : « إن كلامي الذي تسمعون هو كلام الذي أرسلني (٢)» . وقال في هذا الموضع إن أني أجل وأعظم مني (٣) » . وقال أيضاً : « كما أمرني أبي فكذلك أفعل ، وأنا الكرم وأبي الفلاح (٤) » وقال ( يوحنا ) . « كما أن للأب حياة في جو هر ه فكذلك للإبن حياة في أقنومه (٥) » . فالمعطى خلاف المعطى لا محالة ، والفاعل خلاف المفعول به » وقال المسيح في إنجيل يوحنا : إني لو كنت أنا الشاهد خلاف المفعول به » وقال المسيح في إنجيل يوحنا : إني لو كنت أنا الشاهد لنفسى على صحة دعواى لكانت شهادتي باطلة ، لكن غيرى يشهد لي وأنا أشهد لنفسى أيضاً ، ويشهد لي أبي الذي أرسلني (١) » .

وقال المسيح لنبي إسرائيل: تريدون قتلي وأنا رجل قلت لكم الحق الذي الله يقوله(٧) » . ، وقال – في الرجل الذي أقامه من الموتى(٨)

<sup>(</sup>١) في (ط) : لمريم . (٢) قارن يوحنا ١٢ : ١٤ .

<sup>(</sup>٣، ؛ ، ه) انظر في هذا ماجاً في تثبيت الدلائل ج ١ ص ١١١ – ١١٤ ، وماجاً في الرد الجميل للغزالي ، فقد أفاض في مناقشة هذه النصوص وغيرها ، وانظر إنجيل يوحنا ، الإصحاح الحامس عشر : الفقرات الأولى . ويردد هذا الإنجيل مثل هذه العبارة كثيراً جداً .

<sup>(</sup> ۲ ) يوخنا ١٠ : ١٩ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٧) إنجيل يوحنا الإصحاح ١٤ فقرة ٢٤.

<sup>(</sup> ٨ ) نی ( ط ) : الموتی .

« يَا أَبِي (١) »، أَشْكُر لَهُ عَلَى إِجَالِتِكَ دَعُواَى ، 'وَاعْتَر فُ لَكَ بَدَلْكُ » . فأَى تَضرع وأَى إقرار بالرسالة ، والطلب للإجابة من الله أشاء من هذا ؟ ا.

وقال المسيح في بعض مخاطبته لليهود ، وقد نسبوه إلى الجنون : `

« أنا لست بمجنون ، ولكنى أكرم أبى ، ولا أحب مدح نفسى ، بل مدح أبى ، لأنى أعرفه . ولو قلت : أبى لا أعرفه كنت كذاباً مثلكم ، بل أعرفه ، وأتمسك بأمره »(٢) .

وقال (شمعون الصفا) رئيس الجواريين – في الفصل الثاني من (٣)

قصصهم: -

« يارجال بني إسرائيل ، اسمعوا مقالتي بأن يسوع الناصري ظهر لكم من عند الله بالقوة والأيد والعجائب التي أجراها الله تعالى على يديه ، وأنكم أسلمتموه ، وقتلتموه ، فأقام الله تعالى يسوع هذا من بن الأموات »(٤) .

فأى شهادة أبين وأوضح من هذا القول ؟ وهو أوثق التلاميذ عندكم خبر كما ترون بأن(<sup>9</sup>) المسيح رجل ، وأنه جاء من عند الله ، وأنالآيات التى ظهرت منه بأمر الله ، أجراها على يديه ، وأن الذي بعثه من بين الأموات هو الله ، عز وجل ؟ .

<sup>(</sup>١) في (ط) : بأنى . وانظره في إنجيل متى الإضحاح ٨ ، و إنجيل يوحنا الإصحاح ٤ .

<sup>(</sup>٣) الفظر في إنجيل يوحنا الإصحاح الحامس ١٨ : ٣٣ ، والسابع : ٢٨ : ٢٩ :

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : في ، وهو « بطرس » الذي يظن أنه كتب إنجيل مرقس ونسبه المه .

<sup>(</sup>٤)، أعمال الريسل ٢٢ – ٢٤.

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة ﴿: وأَنْ .

وقال أيضاً فى هذا الموضع(١): « إعلموا أن الله جعل يسوع الذى قبلتموه أنتم رباً ومسيحاً ». فهذا القول يزيل تأويل من يتأول أن الله جعله رباً ومسيحاً ، وانحعول محلوق مفعول. وقد سمى الله تعالى يوسف رباً. وأنه بيع بثمن نخس ، ودخل تحت العبودية.

وقال (لوقا) فى إنجيله: إن المسيح عرض لـ « عملوقاً » و « لوقا » تلميذيه فى الطريق وهما محزونان ، فقال لهما – وهما لا يعرفانه — : ما بالكما محزونان ؟ فقالا : كأنك أنت وحدك فى بيت المقدس غريب إذ كنت لا تعلم بما حدث فى هذه الأيام من أمر يسوع الناصرى ، فإنه كان رجلا نبياً قوياً فى فعله وقوله — عند الله وعند الأمة – أخذوه وقتلوه » – على قوله – فهذا قول لوقا فى إنجيله .

وقال « داود » فى الزبور ، عن الله تعالى فى حق المسيح : « أنت ابنى وأنا اليوم ولدتك ، سلنى أعطك » . فقوله : ولدتك دليل على أنه محدث غير قديم ، وكل محدث فهو مخلوق ، ثم أكد ذلك بقوله : اليوم فحد اليوم حداً لولادته ، وأزال الشك فى أنه كان قبل ذلك (\*). ودل بقوله : سلنى أعطك ، على أنه كان محتاجاً إلى المسألة ، غير مستغن عن العطية فهذا قول الله فى حق المسيح ، وقول المسيح عن نفسه ، وإقرار تلاميذه وما قد سطروه فى الأناجيل ، وكل الأقاويل تدل على أنه نبى مرسل مخلوق مبعوث مأمور ، وأن الله أيده بروحه كما أيد سائر الأنبياء .

وأنتم تركتم هذه الأقاويل التي في حق المسيح ، وحدتم عنها وعقدتم دينكم على بدع ابتدعها أولكم ، تؤدى إلى الشرك والضلال

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : الموضوع .

<sup>\*</sup> عبارة : « اليوم ، فحد اليوم حداً لولادته ، وأزال الشلك في أنه كان قبل ذلك ، ودل » ساقطة من : ( ي ) .

ثم مع كونكم تصفون المسيح بالألوهية ، قد حكيتم عنه في أناجيلكم مثل هذه الحكايات ، وأن مريم حبلت به ، فلما قربت ولادتها أخذهاخطيها «يوسف النجار» ، وأنه كان ابن عمها ، وانتزح إلى قرية تسمى «بيت لحم» وأنها وضعته بتلك القرية ، ودرجته في قمط(۱) ، وجعلته في معلف وخين على السنة العبرية لسبعة أيام خلون من مولده ، وتربى ، وقعه في المكتب ، وقرأ الكتب ، فلما بلغ من العمر ثلاثين سنة ظهرت دعوته وأخذ في قول العجائب وعمل المعجزات ، من إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه ، وإقامة الزمنى ، وفتح أعين العميان ، وذلك مدة ثلاثة سنين وأن البهود أرشوا لأحد تلامذته ، وهو (يهوذا) ثلاثين مثقالا من المال وكتفوه وأوثقوه . وجلدوه ، وحملوه إلى هيرودس القاضى ، وأنه سأله وكتفوه وأوثقوه . وجلدوه ، وحملوه إلى هيرودس القاضى ، وأنه سأله والأرجوان ، وأهانه هو وغلمانه ، و دنا أناس منه ، وبصقوا في وجهه وطرقوا له(۲) ، ولكموا فكيه ، وغطوا وجهه .

وكانوا يقولون له: أيها المسيح ابن الله ، بين لنا من ضربك وأنهم حملوه إلى فيلاطوس وهو مغطى الوجه مكتوف ، وهم يسخرون منه ، ثم جلده(٣) أصحاب القاضى بالدرر ، وأخذوه إلى الملك وتركوا على رأسه إكليلا من عوسج(٤) ، وتركوا قصبة في يمينه

<sup>(</sup>١) راجع إنجيل لوقا ٢ : ٦ – ٢٠ . وإنجيل متى ٢ : ٤ – ٦ .

<sup>(</sup>٢) الطرق : الضرب بالحصى ، أو ضرب من التكهن . ( الرازى فى مختار الصحاح )

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : جلدوه .

ر ( ؛ ) العوسج : شجر كثيف الشوك نجدى صغير الأوراق له ثمر أحمر حمضى ( العلامة ابن منظور نى : لسان العرب المحيط ، عسج ) .

م ٨ \_ الملة النصرانية

وبينها هم يلهون به ، ويضحكون منه ، ويفترون عليه ، خروا له سجداً استهزاء به ، ويقولون له : السلام عليك ياملك اليهود ، ويبصقون فى وجهه .

وأخذوا القصبة من يمينه ، ودقوا بها على رأسه ، وكانوا يقولون: هذا ملك بنى إسرائيل ، وعروه ، وأخذوا ثياب القرمز التى كانت عليه ، وصلبوه مع لصين من فاعلى الشر : أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، ودقوا المسامير فى يديه ورجليه ، وضربوا جنبه بالحربة وكان المجتازون يفترون عليه ، ويقولون له : ياناقص الهكيل وبانيه فى ثلاثة أيام خلص نفسك إن كنت « ابن الله » ، وانزل من الصليب(\*).

وكانوا يقولون له: من يحيى الموتى ، ويبرى الأمراض لا يقدر أن ينجى نفسه . إن كنت المسيح ، خلص نفسك ، لنؤمن بك . وأن أصحاب الشرط أخذوا خلا ومراً (٢) ، وكانوا يستمونه منه على رأس قصبة فى قطعة إسفنج . وكان اللصان المصلوبان معه يعيرانه . ثم إن أصحاب الشرط جاوا ليكسروا سوقهم ليموتوا ، لئلا يدخل السبت ، وبدأوا فى كسر ساقى اللصين ، وأن المسيح قال : أنا عطشان . فغمس أحد أصحاب الشرطه تلك القطعة الإسفنج فى الحل والمر وأدناها (٣) إلى فمه ، فصاح بصوت عال : يا أبى ، بيدك أضع روحى ولما قال ذلك ، طأطأ رأسه (٤) ، ومات .

پ تنتهی الأناجیل الأربعة بما یسمی عند النصاری بآلام المسیح و یتصدون بذلك صلبه و موته و ألمه ... إلح ...

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : يبرأ .

<sup>(</sup> ٢ ) يعلل « دينس كلارك » هذا بأن في الحل والمر مخدراً يخفف الشعور بالألم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : أدناه .

<sup>(</sup> ٤ ) انظر خاتمة الأناجيل الأربعة في هذه النقطة .

وإن رجلا من مدينة يهوذا اسمه يوسف ، ورجلا آخر اسمه : نيقاديموس دخلا إلى فيلاطوس ، والتمسا منه جسد المسيح ، وأنهما أخذا الجسد ، وأحضرا صبراً ومراً ، وحنطاه ، ودرجاه فى الأكفان(١) وقبراه . وفى ليلة الأحد يقولون : إنه قام من بين الأموات ، واجتمع بوالدته مريم(٢) ، واجتمع بتلاميذه ، وأنه صعد إلى السماء بعد أربعين يوماً .

وزعمتم: أن تلاميذه شكوا فيه عند قيامه ، بعد موته ، وماعرفوه بوجهه ، وأن بعضهم سأله أن يريه موضع المسامير التي سمر بها جسده فوضع أيديهم عليها ، كما يزعمون ، وإنما كانت غيبته عنهم ثلاثة أيام . كما ذكرتم ، وحكيتم في أناجيلكم : أن المسيح كان في الليلة التي أخذ فيها يصلى ، ويسجد ، ويبكى في صلاته ، ويقول — بالعبرى — : « إلهي يصلى ، لماذا تركتني » . ثم قال لتلاميذه : « ضاقت نفسي حتى الموت (٣) . وقال فيم : اثبتوا ههنا ، وغاب عنهم بمقدار رمية حجر ، وحر على وكبته ، وسقط على وجهه . وكان يقول : « ياأبتاه ، ألا ما أعرتني هذه الكأس » . وقال أيضاً : « أيها الأب ، إن أبك فلتجرن هذه الساعة» .

وجاء إلى تلاميذه ، فوجدهم نوماً (٤) . وأنه قال لشمعون الصفا : نمتم ، ولم تقدروا أن تسهركوا معى ساعة واحدة ، انتبهوا ، وصلوا لئلا

 <sup>(</sup> ١ ) في الأكفان : سقطت من ( ب ) .

<sup>(</sup> ٢ ) واجتمع بوالدته مريم : سقطت من (ب ) .

<sup>(</sup>٣) أنظر مناقشة هذه النصوص الإنجيلية فى تثبيت الدلائل جـ د ص ١١١ – ١١٥ و فى : « الرد الجميل » للغزالى ، و فى « إظهار الحق » لرحمة الله الهندى الكير انوى ، و فى : الإعلام للقرطبى المفسر .

<sup>(</sup> ٤ ) ني : ( ط ) يوماً ، و هو تصحيف ظاهر .

تدخلوا التجارب ، وصار عرقه كعبيط الدم(۱) . وكان يقول لتلاميذه : طوبى لمن سهر معى ، وشاركنى فى ألمى(۲) . وقال فهم : اصعدوا ، فقد قرب وقتى ، ثم إنه غاب عنهم ، وصلى ، فلما فرغ من صلاته ، عاد إلى تلاميذه ، فوجدهم قد هجعوا ، فقال لهم : أرقدوا الآن ، فقد بلغت الغاية ، ووفت الساعة ، وها هو ابن البشر يسلم بأيدى الحطأ قوموا ننطلق ، فبينا هو يتكلم وافى يهوذا أحد تلاميذه ، وقبله المسيح فى فمه ، وكان معه جمع كثير بنفاطات ، ومشاعل ، وسيوف ، وعصى فى فمه ، وكان معه جمع كثير بنفاطات ، ومشاعل ، وسيوف ، وعصى من قبل عظماء الكهنة والكتاب ومشايخ الشعب ، فأخذوا المسيح في فعلوا به كل قبيح ، كما تقدم شرحه ، على مانقل من أناجيلكم .

تقولون: إنه بقى مدة الحمل فى أحشاء مريم ، واغتذى بدم طميها ورضع لبنها ، وأكل ، وشرب ، وغاط ، وأخذته اليهود ، وفعلت به ما يأنف الإنسان ذكره ، وأنه سجد ، وصلى ، وتضرع وبكى . فإلى من أشار عنا قوله لوالدته ، بعد قيامه – على ماتز عمون – أمضى إلى إخوتى . وقوله : إنى صاعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم . ثم تسديته – فى غير موضع – بابن البشر . وليس من حق الإله أن يصلى ويخضع ، ويذل ، ويمهن ، ويعذب بكل نوع من أنواع العذاب ، ويتألم ويدخل عليه الأذى ، ويلحقه التغيير ، ويجويه حير ، وهذه جميعها من صفات البشر ، وليست من صفات من يدعى له بالألوهية . .

<sup>:</sup> انظر تفصیل ذلك في :

<sup>-</sup> إنجيل متى ، الإصحاح ٢٧ .

<sup>-</sup> وإنجيل لوقا ، الإصحاح ٢٣ .

<sup>–</sup> وإنجيل يوحنا ، الإصحاح ١٩ .

<sup>-</sup> وإنجيل مرقس ، الإصحاح ١٠ .

ولقد حسن في هذا الموضع ذكر قول بعض الشعراء(١) :

عجباً للمسيح بين أنساس والسبى حبير والله نسبوه أسلمته إلى اليهود النصارى وأقسروا بأنهم صلبوه فإذا كان ماتقسولون حقاً ليت شعرى فأين كان أبوه؟

ويقولون: إن المسيح إله كامل ، وإنسان كامل ، فتارة يجعلونه الها و تارة إنساناً . ومنكم من يقول : إنه إله تأنس كالميعافية .

ومنكم من **يقول : إنه إنسان(<sup>۲</sup>) تأله كالنساطره** . ويجرى بينكم فى ذلك مشاجرات ، وكل منكم يكفر صاحبه ، ويستجيز قتله(٣) .

أسمهب النأس فسي المقسال ومايظ فــر إلا بـزلة مســهيوه وإنى الله والــــد نســـــــوه عجباً للمسسيح بين أنـــاس وأقسروا بأنهسم صلوه أسملمته إلى الهمود النصاري يشمنق الحازم اللبيب على الطف ل إذا ما لداته ضــربوه وإذا كان مايقولـون في عيـ -سى صححيحاً فأين كان أبسوه ؟! أم يظنــون أنهــم غلبـــوه كيف خلى وليـــده للأعـــادى غيروا بالكأس مأا رتبوه وإذا ما ســألت أصحـــاب دين بأباطيل زخير ف كذريه لا يدينــون بالعقــول ولكن

ولقد استشهد بهذه الأبيات أحمد بن إدريس القرانى الصنهاجي المتوفى سنة ٩٨٤ هـ ( ١٢٨٥ م ) فى كتابه المعروف : « الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » ، انظر ورقة رقم ٠٤ من مخطوط ١٧٧٢ مكتبة أحمد الثالث بتركيا .

<sup>(</sup>۱) الشاعر هو : أبو العلاء المعرى المتوفى سنة ٤٤٩ هـ ، فى ديوانه المعروف بـ « اللزوميات » ص ٢٠٩ ج ٢ من طبعة دار صادر ببير وت سنة ١٣٨١ هـ - ١٩٦١م . والمقطوعة كاملة :

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : إنساناً .

<sup>(</sup>٣) النظر طرفاً من هذه المشاجرات في كتاب بطريرك الإسكندرية سعيد بن البطريق « التاريخ المجموع » ص ١٤١ ، ١٤١ ، ص ١٥٨ ومابعدها .

وانظر : « الفصل فى الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الجزء الأول والثانى طبعة دار الندوة ، بيروت .

و مما استدل به « إليها »(١) الجاثليق ، على إثبات لاهوت المسيح و ناسو ته قول « شمعون الصفا » : « أنت المسيح ابن الله الحي » ، كلمة دالة على اللاهوت والناسوت معاً ، لأن اسم المسيح واقع على : ماسح وممسوح مثل اسم الإنسان الواقع على : نفس وبدن . فالنفس والبدن شخص كامل .

وقال فطروس (۲): إن الله جعل رباً ومسيحاً لهذا يسوع الذي صلبتم وأنه قام من بين الأموات – بعد ثلاثة أيام – وأنه ارتضع لبناً وتربى وأدرج في القمط وختن ، فأبان أنه إنسان ، ونزل الملك ، وقال يوم ولاته : لقد ولد لكم اليوم المخلص الذي هو الرب المسيح ، في ممدينة داود فبين أنه إله ، حتى (٣) اصطبغ من يوحنا المعمدان ، فأبان أنه إنسان . ونادى (٤) الأب من سالساء : هذا ابنى الحبيب الذي به ارتضيت ، فبين أنه إله . وصام وجاع وهرب من الشيطان ، فبين أنه إنسان ، وأشبع من أرغفة يسيرة ألوفاً كثيرة وفضل منهم ما خملوه في جفان عدة ، فبين أنه إله . كان يطوف المدن والقرى ويقول : توبوا فقد قرب ملكوت السهاء ، فأوضح أنه إنسان . شغى المرضى (٥) ، وطهر البرص ، وفتح السهاء ، فأوضح أنه إنسان . شغى المرضى (٥) ، وطهر البرص ، وفتح

<sup>(</sup>۱) لعله إيليا النصيبيني بن شينا ، وهو مطران نصيبين سنة ٣٩٩ هـ ١٠٠٨ م وهذا له مؤلفات في اللاهوت بالسريانية والعربية ، نشر الأب بولس سباط رسالة منها بعنوان « حدوث العالم ووحدانية الخالق وتثليث أقانيمه » وهي الرسالة الخامسة ضمن مجموعة الرسائل التي نشرها سباط. وقد توفي إيليا المطران هذا سنة ١٠٤٠ هـ ١٠٤٥ م .

<sup>(</sup>٢) راجع عنه ماكتبه جريجوريوس المعروف بابن العبرى فى كتابه : « تاريخ مختصر الدول » بتحقيق أنطون اليسوعى ، نشر دار الرائد ، بيروت ص ١١٦ ، ص٣٤٧. . (٣) فى المطبوعة : حق .

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : نادى .

<sup>(</sup> o ) فى المطبوعة : المرض ، وقد سقطت فيها حروف العطف من الجمل المعطوفة السابقة . واللاحقة .

أعين الكمة ، وأحيى الموتى ، فبين أنه إله ، ونام فى السفينة ، وأيقظه التلاميذ ، فأوضح أنه إنسان . وأنبأ شمعون الصفا بما أسره فى قلبه فبين أنه إله . ووقف على البئر ، واستراح من نصب الطريق ، وطلب الماء من السامرية ، فأوضح أنه إنسان . . « أخبر السامرية بأسرارها فبين أنه إله » . . سعى إلى بيت « نوارس » ماشياً ، فأوضح أنه إنسان أحيا ابنته بعد موتها ، فأوضح أنه إله . ورفع يديه إلى السهاء ، وقال بصوت عال : يالاعازر هلم إلى خارج ، فقام « لاعازر » من قبره لكونه إلهاً (١) رد أذن العبد التي قطعها شمعون إلى مكانها ، فبين أنه إله . وكفن بالأكفان ، وختم ، ودفن ، وختم اليهود عليه ، فأوضح أنه إنسان . قام في اليوم الثالث ، وظهر للتلاميذ ، وقال له « توما » : آمنت بك ربي (٢) .

ولو أتيت بجميع ما زعموا لطال الكلام ، وأفضى إلى الضجر وإذا كانت الشهادات منه فى نفسه ، ومن الأنبياء عليه ، ومن تلاميذه — كما نسبق ذكره — وما تشهد به كتبكم ، فما الحجة فيا تدعونه له ؟ ومن أى جهة تأخذون ذلك ؟ . وإذا تأملتم مابينته تأمل إنصاف من أنفسكم ، علمتم أنه قول لا يحتمل أن يتأول فيه للناسوت شيء دون اللاهسوت .

<sup>(</sup>١) في (ط): إنساناً.

<sup>(</sup>٢) في قصة صلب المسيح بالتفصيل انظر .

<sup>. 17 - 18 : 47 6 -</sup>

<sup>-</sup> مرقس ١٤ : ١٠ - ١١ ، الإصحاح ١٥ : ٣٣ - ٣٥ .

<sup>–</sup> لوقا : ٢٢ : ٣ ، ه ، ٦ ، الإصحاح ٢٣ : ١ – د١ .

يوحنا ١٨ : ١ – ٨ .

و بمقارنة نصوص هذه الأناجيل الأربعة ستقف على مافيها من اضطراب وتكاذب وتعاند .

فإن قلتم: إنه ثبت للمسيح البنوة (١) ، بقوله: أبي . قلمنا: إن كان الإنجيل نزل على هذه الألفاظ ولم يبدل ولم يغير (٢) ، فإن اللغة قد أجازت أن يسمى الولى ابناً ، وقد سماكم جميعاً بنيه ، وأنتم لستم في مثل حاله (٣) .

ومن ذلك أن الله تعالى قال لإسرائيل ، فى التوراه : أنت بكرى . وقال لداود فى الزبور : أنت ابنى وحبيبى . وقال المسيح للحواريين : أريد أن أذهب إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلهكم ، فسدى الحواريين : أبناء الله ، وأقر بأن له إله أهو الله ، ومن كان له إله فليس بإله ، كما تقولون . .

فإن زعمتم أن المسيح إنما استحق اللاهوتية بأن الله سماه ابناً وإلافما الفرق(﴿) ؟ ، وقلتم : إن داود واسرائيل ونظراء هما(؛) إنما سموا أبناء الله على وجه الرحمة من الله لهم ، والمسيح ابن الله على الحقيقة . . قلما : هل يجوز لمعارض يعارضكم أن يقول ماتنكرون : أن يكون إسرائيل وداود أبناء الله بالحقيقة ، والمسيح ابن رحمة ؟ وإلا فما الفرق(°) ؟ .

فَإِنَ قَلْمَم : إِنَ الفَرق بِينَ المُسيحِ وَسَائِرِ الْأَنبِياءَ ، مِن قبل أَنه جاءَ إلى مقعد وقال له : قم فقد غفرت لك ، فقام الرجل ، ولم يدع الله

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : النبوة .

<sup>(</sup> ٢ ) يعنى أن المؤاف لا يسلم بصحة الإنجيل الحالى وسلامته من التبديل والتغيير . وإن كان يحاججهم به فما ذلك إلا لأنهم يتخذونه أصلا وحجة . وقد فعل ذلك كل من جادلهم من علماء المسلمين الكبار ممن أشرنا إلى بعض أسمائهم وبعض مؤافاتهم فيما سبق .

<sup>(</sup>٣) لمزيد من التفصيل فى هذه النقطة يرجع إلى ماكتبه أبو حامد الغزالى فى : الرد الجميل لإلهية عيسى بصر يح الإنجيل . وإلى ماكتبه الجاحظ فى : المختار فى الرد على النصارى \* يظهر أن فى الكلام سقطاً قبل هذه العبارة .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : ونظراؤها .

<sup>(</sup> ٥ ) في المطبوعة : ما الفرق .

فى ذلك الوقت ، وكذلك اليسع أمر السماء أن تمطر ، ولم يدع الله فى ذلك الوقت ، وكذلك اليسع أمر النعمان الرومى(١) أن ينغمس فى الأردن ليذهب البرص الذى كان به ، من غير دعاء ولا تضرع ، فذهب . وقد وجدنا فى الإنجيل أن المسيح تضرع ، وصلى ، وبكى فى صلاته خصوصاً فى الليلة التى أخذته اليهود ، على زعمكم . وقال فى الإنجيل : ياأبى أشكرك على إجابتك دعائى ، وأعلم أنك فى كل وقت تجيب دعوتى لكن أسألك(٢) من أجل هذه الجماعة ليوقنوا أنك أرسلتنى .

فإن قلتم: إن الفغران من الله . وأن المسيح قال لبعض بنى إسرائيل : قم فقد غفرت لك . فقد قال تعالى فى التوراة لموسى : واخرج أنت وشعبك الذين أخرجت من مصر ، وأنا أجعل لكم ملكاً يغفر ذنوبكم . فإن زعمتم أن المسيح إله . لأنه غفر ذنب المقعد ، فالملك إذا إله ، لأنه يغفر ذنوب بنى إسرائيل ، وإلا فما الفرق ؟ .

فإن قلتم: إن الأنبياء قد تنبأت(٣) على ألوهية المسيح ، فقد قال أشعياء : العذراء تحمل ، وتلد ابناً ، ويدعى اسمه : « عما يوئيل » . تفسيره: « معنا إلهنا » . قلمنا لكم: إن هذه استعارة ، وإن كان الله المتفرد بمعنى الألوهية . وقد قال عز وجل فى انتوراة لموسى : قد جعلتك لهارون إلها ، وجعلته لك نبياً(٤) . وقال فى موضع آخر : قد جعلتك ياموسى إلها لفرعون(٥) . فإن قلتم : جعله إلها على معنى الربانية(\*) . قلمنا : وكذلك قول أشعيا فى المسيح : إنه إله لأمته على هذا المعنى ، وإلا فما الفرق ؟ .

<sup>(</sup>١) ( الرومى ) سقطت من ( ط ) . ( ٢ ) فى المطبوعة : أسئلك .

<sup>(</sup>٣) في (ي) : تبنت ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ٤ ، ٥ ، ٦ ) راجع مناقشة الحسن بن أيوب القاضى عبد الجبار و ابن حزم والغزالى لهذه النصوص و أمثالها في الكتب المشار إليها سابقاً .

 <sup>\*</sup> ف ( ب ) : زيادة : ( لها عليه ) وهي زيادة لا معنى لها .

فإن قلتم : إن المسيح قال في الإنجيل : من رآني فقد رأى أبي وأنا وأبي شيء واحد ، إنما وأنا وأبي شيء واحد ، إنما يريد به أن قبولكم لأمرى هو قبولكم لأمر الله ، كما بقول رسول الرجل : أنا ومن أرسلني واحد ، وكقول الوكيل : أنا ومن وكلني واحد لأنه يقوم في ذلك مقامه ، ويتكلم بحجته ، ويطالب بحقوقه . وكذلك قوله : من رآني فقد رأى أفعال أني .

فإن قلم : إن المسيح قال في الإنجيل : « أنا قبل إبراهيم » ، من جهة الألوهية . قلمنا : إن سليمان بن داود يقول في حكمته : « أنا قبل الدنيا و كنت مع الله حيث مد الأرض . » هذا قوله ، وقد أعطى من طاعه الجن والإنس والطير والوحش(١) مالم يعطه المسيح ، وما تهيأله ، ولا لأحد أن يقول فيه : إنه إله ، وما قال(٢) : إنه قبل الدنيا بالألوهية .

وقال داود فى الزبور: ذكرتك يارب من البدء. فإن قلتم: إن كلام سليمان بن داود متأول ، لأنها من ولد إسرائيل ، وليس يجوز أن يكون قبل الدنيا. وكذلك قول المسيح: « أنا قبل ابراهيم » كلام متأول لأنه من ولد إبراهيم ، ولا يجوز أن يكون قبل إبراهيم (٣). فإن تأولتم ، تأولنا ، وإن تعلقتم بظاهر الحبر فى المسيح ، تعلقنا بظاهر الحبر فى سليمان وداود ، وإلا فما الفرق ؟.

فإن قلتم: إن تلاميذ المسيح كانوا يعملون الآيات باسم المسيح . قلنا : قد قال الله ليحى بن زكريا : « قد أيدتك بروح القدس وبقوة إلىاس » . وهي قوة تفعل الآيات ، فأضاف القوة إلى إلياس .

<sup>(</sup>١) فى (ى) : (والملك) زيادة .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : وإنما ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> ٣ ) ( ولا يجوز أن يكون قبل إبر اهيم ) ساقط من ( ب ) .

وإن زعمتم: أن المسيح إله ، لأنه فعلت الآيات باسمه ، فما الفرق بينكم وبين من قال: إن إلياس إله ، لأنه بقوته فعلت الآيات؟ .

فإن قلتم: إن الخشبة التي صلب عليها المسيح – بزعمكم – ألقيت على قبر ميت فعاش ، وأن هذا دليل على أنه : إله . قلفا : ما الفرق بينكم وبين من قال : إن اليسع إله ، واحتج بأن كتاب «سفر الملوك » يخبر أن أن رجلا مات ، فحمله أهله إلى المقبرة ، فرأوا عدواً لهم يريا أنفسهم ، فطرحوا الميت ، وبادروا إلى المدينة ، وكان الموضع الذي ألقوا عليه الميت قبر اليسع ، فلما أصاب الميت تراب قبر اليسع ، عاش ومشى إلى المدينة . فإن زعتم : أن المسيح إله ، لأن الحشبة التي ذكرتم أنه صلب عليها ألصقت بقبر ميت فعاش ، فاليسع : إله ، لأن تراب قبره لصق بميت فعاش . .

فإن قلتم: إن المسيح كان من غير فحل(١). قلمنا: قد كان ذلك ، وليس هو مما يوجب الألوهية ولا الربوبية له (٢). لأن القدرة فى ذلك للخالق عز وجل ، لا للمخلوق ، كما أن حواء أم البشر ، خلقت من فحل بلا أنثى ، وخلق أنثى من ذكر ، أعجب من خلق ذكر من أنثى بغير فحل(٣) ، وأعجب من ذلك خلقه آدم من تراب . .

وهذه الأسباب التي ذكرناها هي الأسباب التي تتعلقون بها في إنجيلكم للمسيح بالربوبية وإضافتكم له الألوهية ، قد ذكرناها على حقائقها عندكم وما هو في الكتب التي في أيديكم ، وهي : التوراة ، والزبور ، وكتب الأنبياء ، والإنجيل .

 <sup>(</sup>١) أى من غير أب ذكر .

<sup>(</sup> ٢ ) ( له ) ساقطة من : ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) العبارة في ( ب ) مختلة ، وسقطت كلمة ( خلق ) من ( ط ) .

وقال المسيح في محكم الإنجيل ، لما سأله تلامانته عن الساعة والقيامة : « إن ذلك اليوم ، و تلك الساعة ، لا يعرفه أحد ، ولا الملائكة المقربون ولا الابن ، ولكن يعرفه الأب وحده » . فهذا يدل على إقراره بأنه منقوص العلم ، وأن الله أعلم منه . وشهادته واضحة بأنه لا يعلم كا يعلمه الله ، بل ما علمه وأطلعه على معرفته . وهذا(١)ليس – كما تصفون من الربوبية ، وأنه الله . .

وقد خاطبه رجل ، فقال له : أيها الخير .

فقال المسبح: لم تسمني خيراً ؟ . ليس الخير إلا الله وحده(٢) .

وقال فى الإنجيل: «لم آت لأعمل بمشيئتى ، ولكن بمشيئة من أرسلنى (٣) ». ولو كانت له مشيئة لاهوتية — كما تقولون لما قال هذا القول الذى يبطل دعواكم فيه.

وتدعون : أن المسيح كلمه الله ، وأن قوة الله غير نائية منه ، ولا معرضة(٤) عنه ، وتستشهدون عليه في الإنجيل بقوله :

إنه يصعد إلى السهاء ، ويجلس عن يمين أبيه ، ويدين الناس يوم القيامة(°) ، ويجازيهم بأعمالهم ، ويتولى الحكم بينهم ، وأن الله منحه ذلك ، إذ كان لايراه أحد من خلقه فى الدنيا ، ولا في الآخرة .

<sup>(</sup>١) (وهذا) ساقطة من المطبوعة .

<sup>(</sup> ٢ ) ورد في ترجمة أخرى : ( الصالح ) مكان : « الخير » .

<sup>(</sup>٣) إنجيل يوحنا ، الإصحاح ١٤ فقرة ٢٤ .

<sup>(؛)</sup>فى(ط)، (ب): «متبعضه»، وما أثبتناه أولى مراعاة للسياق والخصون

<sup>(</sup>ه) في (ط) : الدين.

فإن كان هذا الحال للحكومة يوم الدين ، القاعد عن يمين أبيه ، وهو شخص قائم ، لايشك فيه ، هو الجسد الذي كان في الأرض ، المتوجة به الربوبية ، فقد فصلتم بين الله وبينه ، وبعضتموه ، باجتماعهما في السماء شخصين متباينين ، أحدهما عن يمين صاحبه . . وهذا شرك وكفر بالله تعالى . وإن كان خالياً من الألوهية ، وهي الكلمة وقد عادت إلى الله تعالى كما بدأت منه ، فقد زال عنه حكم الربوبية التي تنحلونه إياها .

ثم إنكم تعبرون عن البارى عز وجل بالأقانيم الثلاثة ، وتقولون : إنه جوهر واحد(١) ، وهو اللاهوية .

فمن أين أخذتم هذا الاعتقاد ؟

ومن أمركم به ؟

وفی أی كتاب نزل ؟ .

وأى نبى تنبأ به ؛

ر أي قول قاله المسيح حتى استدللتم به على هذا المعنى حتى تدعونه فيه ؟

<sup>(</sup>١) لمزيد من التفصيل حول رأى النصارى فى ( التثليث والوحدانية ) معاً ، و الجمع بمين المتناقضين ، أنظر :

<sup>«</sup> رسالة : « و حدانية الخالق وتثليث أقانيمه » لإيليا مطر ان نصيبين النسطورى .

<sup>»</sup> ورسالة : « واحدانية البارىء تعالى وتثليث أقانيمه » لسمعان بن إكليل القبطى من كتبة القرن الثاني عشر الميلادي .

ه ورسالة : « فى التثليث والاتحاد » لابن العسال القبطى وهو من جهابذتهم فى القرن الثالث عشر الميلادي .

<sup>\*</sup> ورسالة « رد المسلمين وإدحاض ما يفتئتون على النصارى من الاعتقاد بثلاثة آلهـ » لأب الخير بن الطيب المتطهب من كتبة اليعاقبة فى القرن الحادى عشر الميلادى .

د وانظر كتاب سعيد بن البطريق « التاريخ الحجموع » كذلك .

وهل بنيتم إلا على قول التلميذ(١) عن المسيح أنه قال لتلامذته حين(٢) أراد أن يفارقهم : اذهبوا ، فعمدوا الناس باسم الأب والابن والروح القدس ؟ .

وهذا الكلام — إن كان صحيحاً — فيحتمل أن يكون قد ذهب فيه بحميع هذه الألفاظ: أن يحتمع له بركه الله ، وبركة نبيه المسيح وبركة روح القدس التي يؤيد بها الأنبياء والرسل . وأنتم إذا دعا أحدكم للآخر (٣) قال له : صلاة فلان القدس تكون معك . وإذا كان أحدكم عند أحد الآباء مثل جاثليق وممران أو أسقف ، وأراد أن يدعو له، يقول له : صلى على . ومعنى الصلاة : الدعاء . واسم فلان النبي أو فلان الصالح الذي هو يعينك على أمورك .

ويجوز أن يكون المسيح ذهب فيه إلى ماهو أعلم به ، فكيف حكمتم بأنه ذهب إلى هذه الأسماء لما أضافها إلى الله تعالى ، صارت إلهية ، وجعلتم له أسماء ، وهي : الأقانيم الثلاثة . وقد عبرتم في لغتكم أن الأقنوم:الشخص فكيف استخرجتم ما أشر كتموه بالبارى تعالى ذكره عما تصفون بالتأويل الذي لا يصح ، وقد تقدم القول في هذا المعنى عما فيه كفاية .

وإذا قلتم: أقانيم، وكل أقنوم بذاته. فلابد أن تعرفوا - ضرورة - بأن كل أقنوم منها سميع، بصير، عليم، حكيم، منفرد بذاته، كما تقولون في المسيح إنه جالس عن يمين أبيه. منزاكم أخذتم الأقنومين اللذين أخذتموهما مع الله، من جهة أن الله حكيم، حي، فحكمته:

<sup>(</sup>١) التلميذ المقصود هنا هو : ( متى ) حيث جاء فى إنجيله على لسان يسوع قوله : اذهبوا وعمدوا . . . إلخ .

<sup>(</sup> ۲ ) نی ( ط ) ی: حیث .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : الآخر .

الكلمة ، وهي المسيح ، وحياته : : روح القدس (١) ، وهذه صفات من صفات الله ، مثلها كثير ، لأنه يقال : حكيم ، عليم ، سميع ، بصير حي قدير ، كذلك ربنا تعالى . وإن كانت صفاتنا لا تبلغ كنه مجده إلا للتمثيل لعظمته ، وعزته ، وجلاله ، وعلو صفاته التي هي معناه ، وليست لسواه . جعلتموها أقانيم ، لكل واحد من الحياة والحكمة شخص له من الصفات مثل الذي له ، وما فيها أقنوم له صفة (٢) .

ويحتمل على قياس قولكم ، أن تكون صفته مثله . وإذا كانت هذه الأقانيم الثلاثة \_ عندكم \_ آلحة ، وكل صفة للإله(٣) من جوهره(٤) فيجب أن تكون كل صفة لكل واحد من الثلاثة أقانيم ، إذ كان من جوهره ، فيتسع الأمر ذلك حتى لا يكون له غاية .

وإذا قلتم: بثلاثة أقانيم . وأنها فى الساء من جوهر قديم ، فيلزمكم الإقرار بثلاثة آلحة ، لأن الأقانيم أشخاص يومأ(°) إليها ، ويقع الحد عليها وإذا كانت كذلك ، فسبيلها سبيل الأشخاص ، فيما ذا تحتجون ؟

وتذكرون في بعض احتجاجكم : أنها ثلاثة ترجع إلى واحد غير مبعضة(١) ، ولا منفصلة . وتشيهونها في اجتماعها ، وظهور مايظهر

<sup>(</sup>١) سقط من (ط) قوله : من جهة أن . . . إلى قوله : روح القدس .

<sup>(</sup>٢) فى العبارة غموض ، لعله راجع إلى تصرف نصر بن يحيى فى الأصل الذى نقل ... .. وقد ورت هذه الفكرة عند المهتدى الحسن بن أيوب فى رسالة وعند القاضى عبد الجبار فى التثبيت والجزء الأول .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة الإليه .

<sup>( ؛ )</sup> في المطبوعة : جوهر .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : يومى .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : مبغضة .

منها بالشمس وعقدتم شريعة إيمانكم على أن المسيح ( إله ) وإنسان متحدين وأنه يصعد إلى السماء ، ويجلس عن يمين أبيه .

والجالس عن يمن صاحبه يكون منفصلا منه ، فكيف يصح على هذا القول قياس أو عقد دين ؟ . تارة تقولون : مجتمع ، وتارة منفصل ولما كان الله لم يزل حياً عالماً قادراً ، علمنا أنه حي بنفسه ، عالم بنفسه قادر بنفسه لا يحتاج إلى ما يكون به حياً قادراً ، وبذلك ثبتت(١) له الوحدانية ، وانتفى عنه العدد ، من التثليث(٢) وغيره .

وأوضح ماجاء فى أمر المسيح ماقاله « متى » التلميذ : « أنه لما جاء يسوع إلى أرض قيسارية ، قال لتلاميذه : ماذا يقول الناس فى ابن البشر ؟ قالوا : منهم من يقول : إنك يوحنا المعمدان ، ومنهم من يقول : إنك يوحنا المعمدان ، ومنهم من يقول : إنك أرميا أو أحد الأنبياء . فقال لهم يسوع : أنتم ماذا تقولون؟ فقال شمعون الصنما — وهو رأس التلاميذ — : أنت المسيح ابن الله الحى فقال المسيح : طوني لك ياشمعان بن يونان ، إنه لم يطلعك على هذا لحم ولا دم ، ، ولكن الذي فى السهاء (٣) .

وحكى « لوقا » فى إنجيله هذا الخبر ، وقال : « إن شمعان قال له : أنت مسيح الله ، ولم يقل : ابن الله ، وقال المسيح : إن شمعون الصفا لم ينطق به ، لكن بما أوحى الله فى قلبه . ولم يدفعكم قط عن أنه مسيح ولا عن أنه — كما تقولون فى لغتكم — أنه ابن الله بالرحمة والصفوة(٤) مع الاختلاف الواقع فى قول النلميذين .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : تثبت .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : التثبت .

<sup>(</sup>٣) راجعه في إنجيل متى الإصحاح ١٦ : ١٣ – ١٧و في (ي) : أبي الذي في انسماء .

 <sup>(</sup>٤) راجع مناقشة الجاحظ لهذه المسألة في كتابه : « المختار في الرد على النصاري »
 بنحقیقنا ونشر دار الصحوة بالقاهرة .

وقاد شهد المسبح على نفسه – في عدة مواضع من الإنجيل – أنه ابن البشر (۱)، وتكرر قوله لتلاميذه: « إن الله إلهي وإلهكم وأبي وأبيكم (۲)». فنقول : إن الله تعالى اختصه بهذا الاسم ، على سبيل الاصطفاء والحبة مثل يعقوب ، وإسرائيل ، وقال عز من قائل : أنت ابني بكرى (۳) . فهذا يثبت به البنوة (٤) ولا يوجب له ألوهية ، إذ كان الله تعالى قد أشرك به في هذا الاسم غيره ، وأنتم إذا افتتحتم صلاتكم تقولون : أبونا السماوى تقدس اسمك ، ليأت (٥) ملكوتك ، أعطنا قوتنا يوماً يوماً .

فلم تجعلوه كما جعل نفسه ، وهو لم يدع ذلك ، ولم يرض به ، وقد قال \_ كما تقدم ذكره \_ لما سئل عن علم الساعة : إن ذلك شيء لا يعلمه أحد من الخلق ، ولا الملائكة(٦) ، ولا الإبن أيضاً ، وأشار إلى نفسه ولا يعلمه إلا الله وحده(٧) .

وكما قال للرجل الذى قال له: أيها المعلم الصالح ، أى الأعمال خير لى حتى يكون لى حياة إلى يوم القيامة ؟ . فقال له : « لم تقول لى صالحاً ، ليس صالح إلا الله الواحد(^) » . فاعترف لله أنه واحد لا شريك له .

وقوله للمرأة التي قالت له : أنت ذلك النبي الذي كنا ننتظر مجيئه؛ طونى لك أيتها المرأة .

<sup>(</sup> ۲ ، ۲ ، ۳ ) وراجع مناقشة الغزالى لهذه النصوص فى كتابه : « الرد الجسيل » بتحقيقنا ونشر دار أية بالرياض ، ومناقشة الحسن بن أيوب وابن حزم لها كذلك .

<sup>( ؛ )</sup> يقصد بنوة المحبة والاصطفاء ، و في ( ط ) : النبوة .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : يأتى .

<sup>(</sup>٦) في (ط) : من الملائكة .

<sup>(</sup>٧) في ترجمة أخرى وضعت كلمة ( الحير ) بدلا من كلمة ( الصالح ) ﴿

<sup>(</sup> ٨ ) أنظر إنجيل متى ، الإصحاح ::١ - ١٠ طبعة دار الثقافة بمصر سنة ١٩٨٣م. م 1 ــ الملة النصرانية

وقوله للشيطان لما سامه أن يلقى نفسه من رأس الهيكل: «أمرنا أن لا نجرب الرب إلهك(١). ثم سامه أن يسجد له. فقال: أمرنا أن لا نجرب الرب إلهك(١). ثم سامه أن يسجد إلا لله وحده ، ولا نعبد شيئاً سواه(٢). ثم صلاته لذ في سائر الأوقات ، آخرها في الليلة التي أخذته اليهود فيها ، فإذا كان إلهاً \_ كما زعمتم \_ لمن كان يصلى ، ويسجد ؛ . ثم قول الجموع (٣) الذين كانوا معه لما دخل أورشليم \_ وهي مدينة بيت المقدس \_ على الأتان ، لمن كان يسأل عن أمره ، لما ارتجت(٤) المدينة بهم : هذا يسوع الناصرى النبي الذي من ( ناصره )(٥) .

ثم قوله فى الإنجيل: « اخرجوا بنا من هذه المدينة ، فإن النبى لا يحل فى مدينته ، وبيته ، وأقاربه(٦) » . ثم قول تلاميذه : إنه رجل نبى أتى من عند الله تعالى بالأيد والقوة(٦) .

وقوله - فى الإنجيل - لما جاءته أم زبدى مع ابنيها ، وكان من تلاميذه : ماتريدين ؟ قالت : أريد أن تجلس ابنى أحدهما عن يمينك ، والآخر عن شمالك ، فى ملكوتك . فقال لها : ليس إلى ذلك ، ولكن لمن أسعد من أبى(٧) . فهذه الشواهد كلها من كتبكم . . وما رضيتم قوله فى نفسه ، ولا قول تلاميذه فيه ، ولا قول من أثنى عليه من الأنبياء ،

<sup>(</sup> ۲ ، ۱ ) انظر إنجيل متى ، الإصحاح ؛ : ١ – ١٠ طبعة دار الثقافة بمصر سنة ١٩٨٨ م .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : للجميع .

<sup>(</sup> ٤ ) في (ب ) لما أن لجت .

<sup>(</sup> ٥ ) أي من مدينة الناصر ة .

<sup>(</sup>٦) إنجيل متى ، الإصحاح ١٣ : ٧٥ .

<sup>(</sup>٧) إنجيل متى ، الإصحاح العشرين ٢٠ : ٢٣ .

ولا قول جموعة لمن سألهم عنه من مخالفيهم ، ولا(١) ماثبت فى إنجيلكم الذى هو إمامكم وحجتكم ، فتركتم ذلك كله ، وأخذتم بآراء(٢) قوم من رؤسائكم تأولوا ماتأولوه لكم — مع علمكم بأنهم قد اختلفوا ، أيضاً فى الرأى(٣) — ، فبينوا لنا حجتكم فى ذلك ، وهيهات من حجة . .

ثم قول المسيح ، عليه السلام ، لتلاميذه — على لسان لوقا الإنجيلى : « أنتم المقيمون معى فى آلاى ، فإنى أعدكم ، كما وعدنى أبى لتأكلوا وتشربوا معى ، على مائدتى ، فى ملكوتى » .

فبين أن الله وعده أن يجعله في ملكوت السماء ، يأكل ويشرب مع تلاميذه على مائدة . وهذا مالا يسعكم فيه الشك ، وهو مخالف لقولكم فيما يصير إنيه من الأكل والشرب والنعيم هناك . وليس الأكل والشرب من طباع إله ولا رب يعبد .

' « لا تظن أنى لست قادراً على أن أطلب من أبى ، فيقيم لى اثنتى عشر جنداً من الملائكة أو أكثر ، ولكن كيف يتم مانطقت به الكتب ؟ وأنه هكذا ينبغى أن يكون » .

ولم يقل إنني قادر على أن أدفعهم عن نفسى ، ولأن آمر الملائكة أن يمنعوهم منى ، كما يقول من له القدرة والأمر .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : لا .

<sup>(</sup>٢) ني (ب) : برأي .

<sup>(</sup>٣) للاطلاع على اختلاف علمائهم انظر كتاب بطريرك الإسكندرية أفتشيوس المسمى : سعيد بن البطريق : « التاريخ المجموع » و انظر مجموعة الرسائل التي نشرها الأب بولس سباط لكبار علمائهم ، وقد أشرنا إلى بعضها فيها مضى .

ثم إنكم تقولون: «إن المسيح مولود من أبيه أزلى »(١). ويجب على المدعى بقول أن يثبت الحجة ، ويعلم أنه مطالب بايضاحها ، وبرهانها لا سيا في هذا الخطب الحليل ، الذي لا يجب أن يقع التلاعب به . والويل لمن تأول فيه تأويلا لا أصل له ، ولا حقيقة ، فإنه يهلك نفسه وعوالم من الناس معه ، ممن (٢) يتبع قوله .

فإن كان الأمر على ماتقولون (( أزليا ) ، على ما فى شريعة إيمانكم فليس بمولود ، وإن كان مولوداً ، فليس بأزلى ، لأن اسم الأزلية إنما يقع على من لا أول له ولا آخر . ومعنى المولود : أنه حادث مفعول، فله أول ، فكيف قلتم (ما )(٣) كان فيه بطلان شريعة إيمانكم ؟ . وإذا كان الأب قديماً ، فالابن قديم مثله . وإن كان الأب خالقاً ، فالابن حالق الحلائق أيضاً حالق() وشريعة إيمانكم تشهد بذلك فى قولها : إنه خالق الحلائق الحلائق كلها ، وإنه نزل لحلاصكم . ومن قدر على ذلك لم يكن إلاخالقاً قادراً . كلها ، وإنه نزل لحلاصكم . ومن قدر على ذلك لم يكن إلاخالقاً قادراً . وهذه المعانى تبطل اسم : الأبوة والبنوة . . وفى بطلانها شريعة إيمانكم (٥) التي تقول : إنه ولد من أبيه ، فإذا كان الأب والابن متكافئين فى القدم والقدرة ، فأى فضل وسلطان للأب على الابن (١) ، حتى أمره ونهاه القدم والقدرة ، فأى فضل وسلطان للأب على الابن (١) ، حتى أمره ونهاه فصار الآب باعثاً والابن مبعوثاً تابعاً مطيعاً ؟ .

ومما يشهد بصحة قولنا ، ويبطل ماتأوله رؤساؤكم ، في عبودية

<sup>(</sup>١) فى شريعة إيمانهم التي وضعها لهم كبر اؤهم فى مجمع نيقية المسكوني .

<sup>(</sup> ٢ ) في ( ط ) : فمن .

<sup>(</sup>٣) سقطت ( ما ) من ( ط ) و ( ب ) و أكملناها ليستقيم السياق و المعنى .

<sup>( ؛ )</sup> في ( ط ) : خالقاً ، و هو غير صحيح لغة ، و كلمة ( البنوة ) سقطت من : (ي) .

<sup>(</sup> ه ) في ( ب ) شريعتكم .

<sup>(</sup>٦) نی ( ب ) : علیه . . .

المسيح أن متى التلميذ حين بني إنجيله ، وأسس القول فيه ، أول ما ابتدأ به أنه قال :

« كتاب ولادة عيسى المسيح الإبن لداود(١) ، فالابن لإبراهيم ، ولقد ولد إبراهيم إسحق ، وولد إسحاق يعقوب ونسبه إلى من كان منه على الصحة » .

ولم يقل إنه ابن الله ، ولا أنه إله من إله كما تقولون في شريعة إيمانكم .

ومما يصحح قولنا ويؤكده ، قول جيريل لمريم ، عليها السلام ، في مخاطبته إياها : أنه ابن داوود ، على مافى الإنجيل . فأى حجة فى إبطال تأويلكم أوضح من هذا ؟ .

وقلتم - فى شريعة إيمانكم - : « إن المسيح بكر الحلائق » . فإن كنتم ذهبتم فى ذلك إلى أنه على نحو مايسمى أول وله الرجل ، فجائز وهو محقق لقولنا فى خلقته وعبوديته . وإن كنتم أردتم بذكر البكر : أنه أول قديم . فلسنا نعرف للبكر معنى ، فى لغة من اللغات إلا الأول من الأولاد ، وبكر الحلائق لا يكون إلا منهم ، كما أن بكر الرجل والمرأة لا يكون إلا من جنسهما . ومن الحال أن يقال : بكر ولد آدم ملك ، وكذلك من المحال أن بكر المصنوعات ليس بمصنوع ، وبكر الحلائق ليس بمضنوع ، وبكر الحلائق ليس بمخلوق . وقد قال الله تعالى فى التوراة :

## « ابنی بکر آل إسرائيل »(۲)

<sup>(</sup>١) إنجيل متى ، الإصحاح الأول : ١ - ٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) ارجع إلى مناقشة الجاحظ لهذه المسألة في : المختار في الرد على النصاري » فهو أقدم كتاب وصلنا فيه مناقشة وتفنيد لهذه المسألة لمفكر إسلامي ، فيها نعلم .

فهو يوجب لآل إسرائيل الألوهية يهذا القول . . .

ومن آكد الحجج فى المسيح إقراركم أنه بكر الحلائق ، وأنه الإبن الأزلى ، ثم الذى وقعتم فيه من الخلف بينكم ، وكل فرقة منكم تكفر الفرقة الأخرى .

وغيركم من الملل إنما اختلفوا في فروع الدين وشرائعه ، إمثل اختلاف اليهود في أعيادهم (\*) وسير هم (۱) واختلاف المسلمين في القدر (۲): فمنهم من قال به ، ومنهم من دفعه . وفي تفصيل قوم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، على نظرائهم ، بعد اتفاق جماعتهم على إلههم ومعبودهم وأنه واحد لاشريك له ولا ولد ، خالق الحلق كلهم ، ثم على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى القرآن المحيد ، وأنه كتاب الله المنزل على نبيه ، لا يختلفون في ذلك . فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصول ، كان ماسواه سهلا لا يقع معه كفر ، ولا يبطل به دين ، وإنما البلاء العظيم : الاختلاف في المعبود (۳) .

<sup>\*</sup> مثل عيد الفصح وعيد أستير . . . إلخ . ( اللاويين ٢٣ : ٥ – ٩ ) .

<sup>(</sup>١) سير هم : سقطت من (ط) .

 <sup>(</sup> ۲ ) لا نرى أن ( مسألة القدر ) فرع من الفروع ، لكنها – و لا ريب – تالية على الإيمان بالله تعالى فهو أصل ، وهي بالنسبة له فرع .

<sup>(</sup>٣) أصل هذه الفكرة قد ورد في رسالة الحسن بن أيوب – وقد كان نصرانياً فأسلم – إلى أخيه على بن أيوب ، يشرح له فيها سبب إسلامه ، ويرد فيها على احتجاجات النصارى، ويبطل دعاويهم ، ويظهر تناقض عقائدهم ، واضطراب كتبهم ، وهو قد كان حياً قبل سنة ٨٣٠ ه ، لأن صاحب الفهرست ابن النديم قد أشار إليه وإلى رسالته هذه . ومما يجدر ذكره أن الإمام أحمد بن تيمية قد أورد لنا نص رسالته هذه في كتابه : « الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » وقارن ماأورده نصر المتطبب هنا بما نقله ابن تيمية عن الحسن بن أيوب في الجزء الثالث ص ٣ ، ص ع طبعة المدنى بالقاهرة ، وتعد هذه الرسالة في حكم المفقودة مما يكسب ورودها في كتاب : « الجواب الصحيح » قيمة و ثائقية علمية عظيمة كما أشر نا إلى ذلك في المقدمة .

ولو أن قوماً لم يعرفوا لهم إلهاً ولا رباً ، وعرض عليهم دين النصرانية ، لوجب أن يتوقفوا عنه ، إذ كان أهله لم يتفقوا على شيء منه ، ودل اختلاف مقالاتهم ومبانيها في كتبهم على باطله .

ثم إنكم تقولون: إن الأناجبل — التي بيدكم — لم(١) تبدل ولم(٢) تحرف ولا غير شيء منها ، ولا زيد فيها ، ولا نقص منها ، وقد جاء في « تفسير الأناجيل » لإليا بن ملكون الجائليق(٣) — وهذا الرجل كان من أكبر أحباركم ، لا يسع أحد(٤) منكم جمود فضله ، وغزارة علمه ، وله من المصنفات في مذهبكم مايشهد بحذقه — : أن التلاميذ الاثني عشر والحواريين وعدتهم اثنان وسبعون نفراً ، أن كل واحد منهم عمل إنجيلا ، وبقوا على ذلك إلى أيام قسطنطينوس ، وأن هذا الملك لما رأى اضطراب حال النصارى واختلاف أناجيلهم ، وأن كل واحد من التلاميذ والحواريين قد أتى في إنجيله بشيء لم يأت به الآخر . وكل منهم قد انقاد له جمع كثير ، والفتن بين النصارى قاعمة ، وكل فرقة منهم تكذب الفرقة الأخرى ، وتكفر اعتقادهم ، أمر — في جميع ممالك النصاري — بإحضار البطاركة وتكفر اعتقادهم ، أمر — في جميع ممالك النصاري — بإحضار البطاركة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : لن . وكذلك في (ى) .

<sup>(</sup> ٢ ) في المطبوعة : لن . وكذلك في ( ي ) .

<sup>(</sup>٣) في (ب) إليا بن ملكون ، وني (ط) إلياس الجاثليق ، وهو من التصحيف الظاهر .

و لعله إيليا مطران نصيبين ، وهو قد توفى سنة ٠ £ ٤ ه – ١٠٤٩ م ، وقد كان كاتباً لاهوتياً وقد أورد له الأب بولس رسالة عن حدوث العالم وواحدنية الخالق وتثليث أقانيمه من ص ٥٧ – ص ١٠٣ من كتابه « مباحث فلسفية دينبة » .

و انظر ماكتب عنه فى مجملة المشرق البيروتية ، السنة الخامسة ، ١٩٠٢ م ص٣٣٧، Journal Asia tique, 1905, Paris T.VI 509-529 وما بعدها . وانظر عنه : أحـــد .

والجثالقة (۱) والأحبار من أقاصى البلدان ، وأن يحضروا أناجيلهم وكان عدة الجماعة الذين حضروا ثلاثمائة وتمانية عشر نفراً ، وأنهم احضروا من الأناجيل ماعجزوا عن حمله ، وأن الملك قسطنطينوس أمرهم أن يقتصروا من تلك الأناجيل على إنجيل واحد ، وأنهم امتثلوا أمر الملك ، ودخلوا تحت طاعته لما رأوا في ذلك من المصلحة ، لسكون الفتن الثائرة بينهم ، وحقن دمائهم ، واقتصروا على هذا الأناجيل الأربعة التي بأيديهم الآن وهي : لـ (متى ) و (مرقس ) و (لوقا) و (يوحنا ) وأسقطوا الباقى (۲) . فإن كانت تلك الأناجيل التي أسقطوها غير صحيحة وهي كذب ، فهذه الأربعة الأخرى تكون كذباً مثلها .

ثم إنكم اختلفتم في إخوة المسيح ، وقد جاء في « تفسير الأناجيل » :

أن المسيح كان له أربعة إخوة ، وهم : موسى ، وشمعون ، ويهوذا
ويوحنا ، وثلاث أخوات ؛ فمنكم من قال : إنهم أولاد مريم ، عليه السلام ، من يوسف النجار ، وأنهم أتوا بعد ولادة المسيح ، عليه السلام واستدلوا على ذلك بما نطقت به الأناجيل ، وهو أن جبريل عليه السلام تراءى ليوسف خطيب مريم ، وقال له : خذ خطيبتك مريم ، واصعد تراءى ليوسف خطيب مريم ، وقال له : خذ خطيبتك مريم ، واصعد النجار تزوج امرأة أخرى ، وكان اسمها – أيضاً – مريم ، وأولد منها هذه الأولاد ، وبينها هم يتحاورون في ذلك إذا بصبي يقال له ( موانيس )

<sup>(</sup>١) الجثالقة : سقطت من (ط) . وجثليق ، وجاثليق : متقدم الأساقفة ، واللفظ يونانى .

<sup>(</sup> ٢ ) فى (ب) صياغة أخرى : « ثمانين إنجيلا فإن كانت تلك الثمانون التى أسقطوها غير صحيحة » . و كذلك فى ( ى ) . ويظهر أن فى الكلام سقطاً .

وأنه قال: حاشا الجسد الذي على فيه جسد المسيح المخلص أن يحل فيه جسد آخر، وقد كان أمامهم صورة مريم في جدار وأن تلك الصورة نطقت(۱)، وقالت: صدقت بفم الذهب. فسمى ذلك الصبى: بفم الذهب، وقصته مشهورة(۲)، وانقطع الكلام، وجزموا بما نطقت به تلك الصورة...

والله أعلم . ،

<sup>(</sup>۱) مثل هذه الرواية عن أحداث تقع من صور معلقة على جدرانهم ، تتردد كثيراً فى كتبهم وشروحهم وتفاسيرهم ، أنظر مثلا : التاريخ المجموع لابن البطريق ، ص ۱۳۸ ، ۱۳۵ ، ۱۶۱ ، ۱۶۳ ، ۱۶۹ .

 <sup>(</sup>٢) انظر عنه : المصدر السابق ص ١٣٥ ، وانظر كذلك للقس : منسى يوحنا ،
 حل مشاكل الكتاب المقدس ، مكتبة الحجد بالقاهرة .

وقد ولد سنة ٣٤٧ م -- وتوفى سنة ٧٠٤ ، وهو من آباء الكنيسة ومعلميها ، ولد في أنطأ كية ، وعين بطرير كاً على القسطنطينية من ٣٩٨ م -- ٤٠٤ م ، وقد اضطهدته الإمبر طورية «أفدو كيا » ولقب بالذهبي القم لبلاغته و علمه ، وإليه تنسب ( الليتورجية ) أي : مراسيم الحدمة الدينية المشهورة في الكنيسة اليونانية .

## الفصت لل الرابع

فى الدلائل على نبوة سيد الأنبياء والمرسلين محمد ﷺ وعلى آله أحمعن ، من التوراة والإنجيل وغيرهما

زعمتم : أن المسيح عليه السلام أخبر أن لا نبى بعده .

وقلتم: إن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، جاء بالسيف ، دون المعجزات ، وأنه لم يأت بآية مثل من تقدمه من الأنبياء ، بل بكلام لا يصح أن يكون معجزاً ، والله عز وجل يقول :

﴿ قُلْ لَئِن اجْتَمَعَت الإِنْسُ والجنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمثلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمثلِ هَذَا القُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمثلِهِ ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾(١) .

وقلتم : أن لا أحد من الأنبياء بشر به(٢) :

وهذا غلط منكم ، وليس من شرط صحة نبوة النبى أن يتقدمه نبى فيخبر أنه سيجىء نبى ، فإن ذلك يلزم منه أن من صدق بنبى من الأنبياء ولم يتقدم نبى عليه يبشر بمجيئه(٣) فقد ضل . فمن أخبر عن موسى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، آية : ٨٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) في ( ب ) : أن أحداً من الأنبياء لم يبشر به .

<sup>(</sup>٣) هذا مما استفاده المهتدى : نصر بن يحيى ، من المهتدى السابق عليه على ابن ربن الطبرى فى كتابه : « الدين و الدولة فى إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » ص ٤٨ – ٩٤ من الطبعة الثالثة ، دار الآفاق الجديدة بيروت ، بتحقيق عادل نويهض . وقد استفاد نصر بن يحيى من هذا الكتاب فى عدة مواضع ، وعلى الأخص فى هذا الفصل الأخير ، وسنشير إلى بعض هذه المواضع للمقارنة .

وعن أشعياً ، وأروميا(١) ، وغيرهم من الأنبياء ، عليهم السلام ؟ .

وقولكم إنه لانبى بعد المسيح ، فكتبكم تدل على خلاف ذلك . ولكن الذى أوقع ذلك فى قلوبكم قد غشكم(٢) ، وكيف تقولون هذا وتسمون الحواريين – بعد المسيح – رسلا ؟ . . وتسمون ( بولس ) الرسول ؟ . .

وقد قال المسيح في الإنجيل :

« أنا ذاهب إلى أبى وأبيكم وربى وربكم ، ليبعث لكم البارقليط الذى يأتيكم بالتأويل ، وذلك أنه يأخذ من الذى أخذت ، وهو روح الحق الذى لا يتكلم من قبل نفسه ، إنما يتكلم كما يقال له يقول ، وكل شيء أعد لكم يخبر كم به »(٣) .

<sup>(</sup>١) هؤلاء بعض أنبياء بني إسرائيل ، انظر بحث عبد الرحمن الحميدى : « موقف بني إسرائيل من أنبيائهم » بحث مكتوب على الآلة الكاتبة ، بكلية الدعوة والإعلام ، قام به الباحث تحت إشراف كاتب هذه السطور ، وتقدم به لنيل درجة الماجستير ، ١٤٠٥ ه. (٢) قارن : « الدين والدولة » ، ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) يوحنا : الأصحاح ١٥ : ٢٦ ، ٢٧ ، والإصحاح ١٦ : ١٢ ، ١٤ . ويستفاد من نصوص إنجيل يوحنا هذه الحقائق التالية عن النبي الخاتم وأنه محمد صلى الله عليه وسلم :

لأنه يأتى على أثر اختتام رسالة المسيح عيسى ابن مريم .

<sup>-</sup> و لأنه يعزى و ير شد جماعة المؤمنين من أتباع المسيح ( البارقليط ) . Paraclete

<sup>–</sup> ولأن أفعاله وأقواله وخصاله تنبيء أنه The Praisedone

<sup>–</sup> ولأنه الصـادق الأمــين .

<sup>–</sup> و لأنه يتملق الوحى مباشرة من الله .

<sup>-</sup> ولأن رسالته خالدة أبدية .

<sup>-</sup> ولأنه يرشد إلى الحق . . جميع الأنم .

<sup>-</sup> ولأنه يدافع عن المسيح عيسى ابن مريم وأمه (ذاك يمجدنى)، ويدفع عنهما الشبهات .=

فقاء دل قول المسيح : أنه يأتى بعده غيره ، بخلاف ماتز عمون . وقال المسيح ، عليه السلام ، فى إنجيل يوحنا ، فى الفصل الخامس شمر :

« إن البارقليط الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم كل شيء »(١).

والبارقليط الذي أرسله الله ، عز وجل - بعد المسيح - مصدقاً للمسيح ، هو الذي علم الناس كل شيء لم يكونوا علموا به من قبل . ولم يكن في أصحاب المسيح من علم الناس شيئاً غير الذي علمهم المسيح عليه السلام .

<sup>=</sup> اقتبسناه من دراسة المهتدى الأستاذ إبراهيم خليل أحمد (سابقاً اللاهوتى المنصر إبراهيم فيلبس) بعنوان : ( محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن) ، ص ، ٧٠ . الطبعة الخامسة الوعى العربي بالقاهـرة .

و ( البارقليط ) أو ( الفارقليط ) كلمة يونانية Parakletes ، أصبحت Paraclet ، وهي ترمز إلى اسم أو صفة المبشر به من المسيح عليه السلام ، والذي روح يأتى بعده ، وقد ترجمت كلمة ( بارقليط إلى ( المعزى ) ، وأضيف إليما ( المعزى روح القدس ) حتى تنصرف إلى روح القدس الذي نزل على التلاميذ بالدار ، فألهمهم حسما يقولون ، ولا تنصرف إلى الذي الذي يأتى بعد المسيح ، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وتبديل النصاري لكتابهم و تحريفهم له واضح تماماً في هذه النقطة ( وفي غيرها ) ، وان مقارنة ما أورده ( برنابا ) في إنجيله بما أورده ( يوحنا ) حول ذات المسألة توضح محاولة من تزييف البشارة في انجيل ( يوحنا ) .

ولا ستيماب هذه المسألة انظر : الفصل لابن حزم طبعة عكاظ ، والجواب الصحيح لابن تيمية . طبعة المدنى .

<sup>«</sup> وإظهار الحق » لرحمة الله الهندى بتحقيق عمر الدسوقى . ، وانظر للمهتدى عبد الله الترجمان ( القس الكاثوليكي الأنداسي أنسلموتور ميدا ) كتابه : « تجفة الأريب في الردعلي أهل الصليب » حققه ونشره الدكتور محمود حماية بالقاهرة . الطبعة الثانية دار المعارف . وانظر الدراسة القيمة التي كتبها الباحث الفرنسي المعاصر : الدكتور موريس بوكاي بعنوان : « الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة » نشرة دار المعارف . ج ١٢٥ -

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنا ١٥ : ٢٦ – ٢٧ .

وقال أيضاً في الفصل السادس عشر من إنجيل يوحنا :

« أن البارقليط لم يجئكم مالم أذهب ، ولا يقول من تلقاء نفسه شيئاً ، لكنه يسوسكم بالحق كله ، ويخبركم بالحوادث والغيوب »(١).

وقال أيضاً :

« إنى سائل أبى يرسل إليكم بارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد »(٢) .

ومعنى قوله: أن يرسله باسمى ، أن حقيقة البارقليط: الرسول والمسيح معناه: الرسول أيضاً.

وأما قولكم : إن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، جاء بالسيف ، دون الحجة والمعجزة فهذا قول من لم يعرف الاحبار والسير ، ولم يقف على ماتقدم من الآثار . فالنبى صلى الله عليه وسلم ، كان يتيا فقيراً إلى أن أكرمه الله عز وجل بالرسالة ، فاعا(٣) الناس إلى الله تعالى ثلاثة عشر سنة ، وهو في أول أمره . كان وحده ، ثم في قل من أصحابه يسعى بين أحياء العرب ، ويقول : قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله

<sup>(</sup>١) إنجيل يوحنا ١٦ : ١٢ – ١٣ .

<sup>(</sup>٢) إنجيل يوحنا ١٦ : ١٤ .

وانظر الفكرة الجيدة التي علق بها الأستاذ إبراهيم خليل أحمد على هذه الفقرة الأخيرة من إنجيل يوجنا ، ومقارنته بين الفئتين اليونانية والإنجليزية ، واستخلاصه أن البارقليط أو المعزى المبشر به من قبل عيسى عليه السلام رجل مثل عيسى وليس روحاً أو ملاكاً . ص ٧١ - ٧٢ من كتابه : محمد صلى اتد عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن » . الطبعة الخامسة . وانظر كتاب السموأل بن يحيى المغرب : « إفحام اليهود » بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٣) ني (ط) : دعي .

تملكوا(۱) بها العرب ، وتدين لكم العجم . فمنهم من يسخر به ، ومنهم من لايلتفت إليه ، ومنهم من يمسك عنه ، حتى أظهر الله تعالى الإسلام ، وقوى أمره ، وهاجر إلى المدينة ، ثم أمر بالقتال بعد ظهور المعجزة ، وقيام الحجة ، ووضوح الدلالة(۲) ، وما شهر سيفاً إلا بعد الإنذار والإعذار فمن خالفه بعد ذلك وعائده ، قوتل حتى ظهر أمر الله ، وهم كارهون . وقلتم : أتى بكلام لا يصح أن يكون معجزة . . فهل قدر أحد من العرب ، مع كثرتهم وفصاحتهم ، على الإتيان بمثله ، أو بمثل سورة منه (۳) فإنه إذا تأمله العاقل المنصف ، لم يجد لعجمي ولا لعربي كتاباً جمع من التوحيد والثناء على الله تعالى تقدست أسماؤه ، والتصديق بالرسل والحث على عمل الصالحات ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والترغيب في الجنة ، والتحذير من النار ، مثله ولا يقار به .

وإذا تأملت التوراة فإنك تجد أكثرها أنساب بنى إسرائيل وسيرهم من مصر ، وحطهم وترحالهم ، وأسهاء المنازلالتي نزلوها ،وفيها ــمع ذلك ــ سنن وشرائع وأحكام(؛) .

<sup>(</sup>١) فى (ط) : تملكون ، وكذلك فى (ى) ، وسقطت منهما معاً عبارة : شحمد رسول الله .

<sup>(</sup>۲) فى (ب) الضلالة ، ولا يستقيم معه المعنى . وقارن ص ۱۰۸ ، ۱۰۹ من كتاب « الدين والدولة » لعلى بن ربن الطبرى ، ط ۳ ، فقد ساق نصر بن يحيى عبارة المهتدى على ابن ربن الطبرى بألفاظها تقريباً .

<sup>(</sup>٣) لقد حاول بعض الضالين الكذبة تقليده والنسخ على منواله ، فجاءوا بكلام غث بار د سخيف سقيم ، انظر مارواه أبو الحسن على بن محمد الماوردى عن ابن قتيبة عن مسيلمة الكذاب وعن العنسى والنضر بن الحارث وآخرين من معارضة غثة فجة ، «أعلام النبوة» ص ٧١ – ٧٢ ط . مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١٣٩١هـ ١٩٧١م .

و انظر الكامل لابن الأثير ج ٢ ص ٧١٥ – ٢١٧ طبعة دار الكتاب العربى بيروت . و انظر إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعى ، طبعة دار الكتاب العربي بيروت .

<sup>(</sup> ٤ ) مستفاد من كتاب « الدين و الدولة » لعلى بن ربن الطبرى .

والإنجيل – الذى فى أيديكم – فإن جله أخبار المسيح ، عليه السلام ومولده ، وتصرفه ، وآداب مواعظه . وليس فيه من السنن والشرائع والأخبار إلا اليسير(١) .

وكتاب أشعيا ، ، وأرميا ، وغير هما من الأنبياء ، فجلها لعن(٢) بنى إسرائيل ، وذكر ما أعد لهم من الخزى ، وإزالة النعم ، وأشياء قد قيل فيها إنها محرفة(٣) .

وممل قول حزقيال: إن الله أمره أن يحلق رأسه(٤) ولحيته بسيف صارم حاد.. ومثل قول يوشع: إن الله أمره أن يتزوج امرأة مشهورة بالزنا، فولدت له اثنين، وأمره أن يسمى أحدهما: « لا أرحم » والآخر: « ليس من حزبي ». قالوا: ليعلم بنوا إسرائيل: أنى لاأرهمهم ولا أعتدهم حزبي(٥).

فهل يوجد فى الفرقان شىء يشبه هذا ، أو يقاربه ؟ بل هو منسوح بالتوحيد ، والتمجيد ، والسنن ، والشرائع ، والوعد والوعيد ، والبشارات التى تليق بالله سبحانه وتعانى ، وبسط الأمل والغفران، وقبول التوبة وكل ماتستريح إليه الآمال(٦) . وهو كما وصفه المتكلم به جل جلاله بقوله :

<sup>(</sup>١) بل إن سيرة المسيح – مابين مولده و بعثته – لا تكاد تحصل – فى الأناجيل – على ماينقع غلة بشأنها .

<sup>(</sup>٢) في (ي) : فجعلها لعريني ، وهو من دقيق التصحيف .

<sup>(</sup>۳) قارن ص ۱۰۰ – ۱۰۱ من كتاب : « الدين و الدولة » للمهتدى على بن ربن الطبرى ، ط : ۳ .

<sup>(</sup> ٤ ) أنظر : حزقيال : ٥ : ١ وما بعدها .

<sup>(</sup> ه ) و في المطبوعة : حزباً .

<sup>(</sup>٦) قارن ص ١٠٢ و ص ١٠٣ من كتاب : » الدين و الدولة » للمهتدى : على بن ربن الطبرى ، ط ٣ .

﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيَهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَينْ يَدَيْهِ وَلا رِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكيم حَميد ﴾(١) .

ثم قول الله عز وجل فى التوراة :

«جاء الله من طور سيناء ، وأشرق من ساعير ، واستنار واستعلن من جبال فاران ، وعن يمينه ربوات القديسين ، فمنحهم العز ، وحببهم إلى الشعوب ، ودعا لهم بالبركة »(٢) .

وهذه نبوءة تنبه على موسى ، وعيسى ، ومحمد ، صلى الله عليه وسلم ، لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى فى طور سيناء ، والإنجيل على عيسى فى جبل ساعير وهو بالشام ، وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فى جبال فاران ، وهى الحجاز . وفاران : أحد العمالقة السبعة الذين اقتسدوا الأرض ، فجعلوا لفاران الحجاز .

وفى الفصل الحادى عشر من السفر الخامس من التوراة عن موسى عليه السلام: «أن الرب إلحكم يقيم لكم نبيا مثلى من بينكم ، ومن إخوتكم (٣)».

وفى هذا الفصلأن الربقال لموسى: إنى مقيم فهم نبياً مثلك من بين إخوتهم ، وأيما رجل لم يسمع كلماتى التى يؤديها عنى ذلك الرجل باسمى أنتقم منه(؛).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت آية : ١؛ - ٢؛ .

<sup>(</sup> ۲ ، ۳ ، ؛ ) و يعلق المهتدى السموال بن يحيى المغرب ( ت ، ۷ ؛ ه تقريباً ) على ذلك فى رؤياه النبى الإسرائيلي ( شموائيل ) تعليقاً منطقياً سديداً ، انظر تفصيل ذلك فى كتاب السموأل : « إفحام اليهود » ، ورسالتيه . وقد حققنا الكتاب والرسالتين ، (الدين والاولة) و ( مسالك النظر فى نبوة سيد البشر ) و ( الفصل ) و ( الجواب الصحيح ) و ( تثبيت دلائل النجوة ) و هى مراجع قد أحلنا عليها من قبل .

وهذا يدل على أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الذى يقام لايكون من بني إسرائيل ، لأن من خاطب قوماً(١) ، فقال لهم : إنى أقيم من إخوتكم رجلا ، أستفيا من ذلك أنه ليس من أنفسهم . كما أن من قال لبني أمية : إنه سيكون من إخوتكم إمام . عقل منه أنه لايكون من بني أمية .

و كل نبى بعث(٢) - بعد موسى - لم يكن من إخوتهم (\*). والنبى صلى الله عليه وسلم ، من إخوتهم ، لأنه من ولد إسماعيل . وإسماعيل هو أخو إسحاق . ولو كانت هذه البشارة لنبى من بنى إسرائيل ، لم يكن لها معنى ، لأن الله تعالى قد بعث - بعد موسى - خلقاً كثيراً من الأنبياء من بنى إسرائيل ، واليهود تعتقد أنه لا(٣) يجىء من بنى إسرائيل بعد موسى مثل موسى (١) . وهذا يدل على أن البشارة لنبى من غيرهم فهذا تصريح باسم النبى محمد ، (٥) صلى الله عليه وسلم .

وفى الفصل الثالث والعشرين من التوراة(٦) :

« اسمعی أیتها الحزائر ، وتفهمی یأأیها الامم ، إن الرب أهاب بی من بعید ، وذكر اسمی وأنا فی الرحم ، وجعل لسانی

<sup>(</sup>١) ني (ط) : قــوم .

<sup>(</sup> ٢ ) نی ( ب ) و ( ط ) : يبعث .

<sup>«</sup> بل کان منہم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : لأنه .

<sup>( ؛ )</sup> هنا تطابق في الفكرة والألفاظ بين ماكتبه المهتدى : السموأل بن يحيى المغربي ( سابقاً شموائيل بن يهوذا بن آبون ) ، وما ساقه المؤلف وغيره .

<sup>(</sup>ه) لأنه لم يظهر بعد موسى قط رسول مثل موسى يعنى فى مكانته ومنزلته إلا محمله صلى الله عليه وسلم ، فهو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين . و من ثم تكون البشارة منطبقة عليه صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣) هذا النص من التوراة : لكنه من كتاب أشعياء ، وقد أخذه نصر بن يحيى من ترجمة على بن ربن ، قارن ص ٧ ه ١ من « الدين والدولة » .

م ١٠ - الملة النصرانية

كالسيفالصارم، وأنا فى البطن، وحاطنى بظل يمينه، وجعلنى فى كنانته كالسهم المختار، وقال لى: إنك عبدى، وصرت محمداً عند الرب، وبإلهى حولى وقوتى ».

فإن أنكر منكر اسم محمد - في هذا الكلام - فليكن محموداً ولن يجد إلى غير ذلك من الدعاوى سبيلا . ولو ذكرت جميع مافي كتب الأنبياء من ذلك لطال الكلام ، وحصل الضجر والملل من القارىء والسامع (۱) ، لكنني أقول : لا إله إلا الله ، تعجباً منكم ياذوى العقول الضعيفة كيف تعتقدون الألوهية في إنسان لا يقدر على تخليص نفسه من الأعداء ، ولا إنقاذها من البلاء حين ظفروا به - كما قلتم - ، وفعلوا معه ماذكرتم ؟ .

فمن لا يملك لنفسه نفعاً ، ولا من الأعداء منعاً ، كيف يكون إلهاً قادراً ، كما تزعمون ، وسيد متمكناً ، كما تتوهمون ؟ .

فأين قدرته أيها الغافلون؟ . وأين تمكنه أيها المبطلون؟ . بئســواللهـــ ماتعتقدون . إنما أنتم في طغيانكم تعمهون ، حدتم عن الرشاد ، وسلكتم

<sup>(</sup>۱) لمزيد من التفصيل في موضوع البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم أنظر :
كتاب : » إفخام اليهود ، للسموأل بن يحيى المغرب . ، وكتاب : «تحفة الأريب
في الرد على أهل الصليب » لعبد الله الترجمان ، وكتاب : « محمد في التوراة والإنجيل
والقرآن » لإبر اهيم خليل أحمد . وكتاب : « مسالك النظر في نبوة سيد البشر » لسعيد بن
الحسن الإسكندراني ، ( وهو مجموعة بشارات الكتب القديمة بنبوة محمد صلى الله عليه
وسلم ، وجميع من ذكرنا عمن هداهم الله وشرح صدورهم للإسلام ، فانتقلوا إليه من
اليهودية أو النصرانية .

وانظر: كتاب الشيخ رحمة الله الهندى: « إظهار الحق » ، وانظر كتاب: « الدين والدولة فى إثبات نبوة سيدنا مجمد صلى الله عليه وسلم » للمهتدى : على بن ربن الطبرى ، ط ٣ بتحقيق عادل نويهض ، بيروت .

أطريق العناد ، وكفرتم بالرحمن ، واتبعتم سنن الشيطان ، فإنهنم الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاباً عظيماً(١) .

« لو كان فيكم رجل عليم ، له عقل سليم ، لتفكر في أمر النبين ، ويحث عن (٢) أصول الدين ، حتى يقف على اليقين ، لعرف أن الدين عنه الله الإسلام ، وأن شريعة محمد سيد الأنام ، هي الشريعة الواضحة وميزان أمته هي الميزان الراجحة . لكن غلب عليكم الجهل ، واحتجبت عنكم طريقة العقل (٣) فعميت أبصار كم ، ووهنت أحلامكم .

﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْسَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّبِدُورِ ﴾ (١)

ولقد بان لكم الحق فأنكر تموه، وصبح لكم الصدق فدفعتموه، وجحدتم ماتعلسون وعدلتم عما تعرفون .

﴿ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللهِ يَجْحَدُوُن ﴾(°) ﴿ فَو يَـٰلُ لِللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ النَّذِي يُوعَدُون ﴾(٦) .

فلو كشف الله عن أبصاركم لعلمتم أنكم من القوم الظالمين ، ولما حجدتم بنوة سيدنا محمد خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، ولا كذبتم

<sup>(</sup>١) من قوله : » إنما أنتم فى طغيانكم . . . إلى قوله : « عذاباً عظيما » سقط

من : ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) في : (ط) : على .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) العدل .

<sup>( ؛ )</sup> ســورة الحج آية : ٤٦ ، ولقد سقط من قوله : فعميت أبصاركم ... إلى قوله : في الصدور ، من ( ط ) .

<sup>(</sup> ٥ ) سسورة الأنعام ، آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) سمورة الذاريات ، آية ٢٠ .

برسالته ، وأنكرتم حجته ، ولو فحصتم عما أتى به من المعجزات والبراهن والآيات ، لعلمتم ما جهلتم ، واتضح لكم ماأنكرتم ، وانكشف لكم مالبسه عليكم الذين أخذتم عنهم دينكم ، وظهر لكم غلطهم ، وفساد اعتقادهم ، وخلافهم ، وعنادهم ، ولم يخف عليكم أنهم ضلوا وأضلوا ولشهدت عقولكم بصدق محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وآمنتم بما أنزل عليه من القرآن ، وما أظهره من العجائب والبرهان ، حتى ظهر دينه على كل الأديان ، ودحض كل زور ومهتان .

ودلائل آیاته أوضح من فلق الصبح ، ولکن جهلکم بحملکم علی دفعها وجحودها ومنعها ، حتی رضیتم دینکم الضعیف ، فأذلکم ،واتبعتم الهوی فأضلکم ، فأنتم کما قال عز من قائل :

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةَ وَلَكُمْ عَنْدَابٌ عَظِيمٌ » (١) « صُمٌّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ (١) .

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعُلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفَقُهُوهُ وَفِى آذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِنَّ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَاً ﴾ (٣٠٠).

هذا ، ولقد اختصرت من أحوال النصارى(°) ولخصت في فساد(<sup>٣</sup>)

<sup>(</sup>١) ســورة البقرة ، آية ٧ .

<sup>(</sup>٢) سـورة البقرة ، آية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) ســورة الكهف آية ٧٥ .

<sup>( ؛ )</sup> وقد سقط من نسخة ( ط ) من : « و لكن الظالمين بآيات الله . . . إلى : فلن المتدوا إذاً أبداً » .

<sup>(</sup> ه ) في ( ط ) : الدين بدلا من النصاري .

<sup>(</sup>٦) فى فساد : سقطت من (ط) .

اعتقاداتهم وضعف دینهم (۱) ما یستدل به علی و هنهم (۲) و هذه الخلاصة کافیة ، تغنی عن الإطالة ، ولا تدعو عن الإطالة ، ولا تدعو إلی الملالة ، و أنا أحمد الله علی حسن توفیقه ، وما عرفنی من نفسه ، و ألهمنی من شکره ، و دلنی علیه من الإخلاص فی توحیده ، و جنبی من الإلحاد والشك فی أمره ، حمداً لا منهی له ، ولا غایة لحده ، و أثنی علیه ثناء یکون و صلة إلی طاعته ، و عفوه ، و سبباً إلی رضوانه ، و ذریعة إلی مغفرته ، و طریقاً إلی جنته و خفیراً من نقمته ، و حاجزاً عن معصیته ، و هادیاً إلی الاعتراف بو حدانیته (۳) ، و تنزیه عن الشرکاء ، و الأنداد و الأمثال ، و الأولاد ، تقدست أسهاوه ، و تظاهرت آلاوه ، و لا إله و الا هو ، و احد ، فرد ، صمد ، لا شریك له ، لم یلد ، و لم یولد ، و لم یکن له کفواً أحد ، هو الأول ، و الآخر ، و الظاهر ، و الباطن ، و هو بكل شیء علیم .

﴿ رَبُّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَانَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مِعِ الشَّاهِلِينِنَ ﴾ (١)

﴿ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ (\*) ﴿ لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الخَاسِرِيْنَ ﴾ (\*).

﴿ المَعَمْدُ للهِ النَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ (٧).

<sup>(</sup>١) و ضعف دينهم : سقطت من ( ط ) .

<sup>(</sup> ٢ ) في (ط) : ماهو الحق .

<sup>(</sup>٣) في (ط) : الدين بدلا من النصارى .

<sup>(</sup>٤) سورة : آل عمران ، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ، ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ، ١٤٩ .

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون ، آية ٢٨ .

﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِي َلُوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بالحقِّ ونودوا أَن تِلكُمُّ الجنَّةُ أُورثتموها بما كنتم تعملون ﴾ (١) .

وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرساين ، وخاتم النبيين ، وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم إلى يوم الدين . آمين .

« تمت »(۲)

(١) سورة الأعراف ، آية ٣٦ ، والآيات الثلاث الأخيرة في النسخة (ب)وحدها. (٢) كتب تحت هذه الكلمة في (ط) البيتان التاليان :

لصاحبك السعادة والسلامة وطسول العمر ما ناحت حمامه وعسر لايدانيه هسوان وأفراح السي يسوم القيامة جاء في آخر النسخة (ب)الأبيات الشعرية التالية :

ضلوا (كذا) النصارى عن إله الورى وضيعوا من حقه الواجبسا قالسوا : لسه سبحانه زوجسة ما تركسوا ربهسم عازبسا مسا نزهسوا الرخمسن سسبحانه ونزهسوا البطسرك والراهبسا وجاه فى آخر النسخة (ى) : تم الكتاب المبارك فى يوم الثلاث المبارك ٧٧ من ربيع الثانى سسنة ألف وماثتين وسبعة وتسعين ، والحمد لله وحسده ، وصلى الله على سسيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلم .

#### أهم مصادر التحقيق

#### ابن الأثر

ــ الكامل فى التاريخ ، دار الكتاب العربى ، بيروت .

#### الإسكندراني : الحسن بن سعيد

مسالك النظر في نبوة سيد البشر ، بتحقيق د . محمد عبد الله
 الشرقاوى ( قيد الطبع ) .

#### أيشوعاب بن ملكون

- رد من يتهم النصارى بعبادة الأصنام من حيث إنهم يسجدون
   للصليب ويكرمون الصور ، البراهين على صحة الإنجيل .
- رسالتان منشورتان ضمن مجموعة الأب بولس سباط ، مطبعة فرُيدريك ١٩٢٩ م .

#### « إيليا مطران نصيبن

- حدوث العالم ووحدانية الخالق وتثليث أقانيمه ( ضمن رسائل بولس سباط ) .

# \* الباجي : أبو الوليد سليان بن خلف

- جواب القاضى الباجى على رسالة راهب فرنسا إلى المقتدر بالله حاكم سرقطة بتحقيق الذكتور محمد عبد الله الشرقاوى ، نشر دار الصحوة بالقاهرة (ط. ثانية ).

#### إنجيل برنابا

ترجمة الدكتور خليل سعادة ، وتقديم رشيد رضا ، نشرة القاهرة .

## البطريرك سعيد بن البطريق أفنشيوس

- التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ، نشرة الأب بولس شيخو ييروت ١٩٠٥ م .

#### ﴿ إِسهاعيل باشا البغدادي

هدیة العارفین ، طبعة استانبول .

## 🐇 بو کای: د . موریس

الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ، ترجمة ونشر دار
 المعارف بمصر .

# « الترحمان ، عبد الله بن عبد الله ) القس الكاثوليكي أنسام توميدا )

َ عَفَةَ الْأُرْيِبِ فِي الرَّدِ عَلَى أَهُلَ الصَّلَيْبِ ، بَتَحَقَّبِقِ الدُّكَتُورِ مُحْمُودُ مُ

# م ابن تيمية ، شيخ الإسلام .

- الجؤاب الصحيح لمن بدل دين المسيح ، نشرة المدنى بمصر .
- درء تعارض العقل والنقل ، تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم ،
   نشر جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض .

## ﴿ الحَاحَظُ : عَمْرُو بِنِ بَحْرِ

- المختار في الرد على النصارى ، تحقيق الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى ، دار الصحوة بالقاهرة .

## » الحويني : أبو المعالى

- شفاء الغليل فى الرد على من بدل التوراة والإنجيل ، نشرةاار ثاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض .

# » ابن الحوزى : أبو الفرج

الوفا بأحوال المصطفى ، تحقيق الدكتور مصطفى عبد الواحد ،
 نشر دار الكتب الحديثة .

# « ابن حزم : أبومحمد

... الفصل في الملل والأهواء والنحل ، تحقيق الدكتور عبد آار حمن عميره ، والدكتور مجمد إبراهيم نصر ، نشر عكاظ بالرياض .

## الحسن بن أيوب

- رسالته إلى أخيه على بن أيوب ، ضمن كتاب الجواب الصحيح / لابن تيمية .

# الخزرجي ، أبو عبيدة القرطبي

- مقامع هامات الصلبان ومراتع روضات الإيمان ، مخطوط ضمن مجموع تحت رقم ٤٠٤ بمكتبة جامعة الإمام ، وقد حققه ونشره الدكتور محمد شامة بعنوان بين الإسلام والمسيحية ، نشر مكتبة وهبة بالقاهرة .

#### 🐇 حاجي خليفة

كشف الظنون طبعة استانبول .

# إبراهيم خليل أخمد (إبراهيم خليل فيلبس)

- محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التوراة والإنجيل والقرآن مكتبة الوعى العربى الطبعة الخامسة ، القاهرة .

# « دائرة المعارف البريطانية

طبعة ١٩٦٧م بمساعدة جامعة شيكاغو

A. Deedat

- 1s the Bible God's Word, Dwrbon, 1982.

#### » الفخر الرازى

مفاتيح الغيب ، طبعة ببروت .

### الرافعي: مصطفى صادق

- ﴿ إعجالَ القرآنُ ، دارُ الكاتبُ العربي ، ببروت .

#### » رحمة الله الهندي

- إظهار الحق ، طبعة قطر بتحقيق الأستاذ عمر الدسوق .
- المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمة الله ، والقسيس الدكتور فندر تحمد عبد القادر خليل ، نشرة الرياض ١٤٠٥ ه .

# الإمام محمد أبو زهرة

- محاضرات فى النصرانية ، طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية بالرياض ١٤٠٣ ه .

#### ساويرس بن المقفع

-- سير البطاركة الإسكندرانيين ، نشر كرستيان فريدريك ، توبنجن ، ١٩١٢ م .

### · سباط : الأب بولس

- مباحث فلسفية دينية لبعض القدماء من علماء النصر انية ١٩٢٩م.

## » سِبينوزا : باروخ

- رسالة فى اللاهوت والسياسة ، ترجمة الدكتور حسن حنفى ، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب .

# السموأل بن يحيى المغربي ) شموائيل بن يهوذا بن آبون )

- \_ إفحام الهود .
- \_\_ قصة إسلام السموأل .

بتحيقة الله كتور محمد عبد الله الشرقاوي ، طبعة القاهرة ١٤٠٦ ه

# « الشرقاوى : الدكتور محمد عبد الله

الأناجيل بين انقطاع السند وتناقض المتن ، الوياض ، ١٤٠٣ هـ.

## زکی شنودة

تاريخ الأقباط ، الجزء الثامن ، مطبعة البضة المصرية .

#### « الشهر ستاني

الملل والنحل ، تحقیق سید کیلانی ، الحلبی بمصر .

# صحيح البخارى

ـــ طبعة استانبول .

# \* الطبرى: على بن ربن المهتدى

ــ الدين والدولة فى اثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحقيق عادل نويهض ــ نشر دار الآفاق ــ ببروت .

## ابن الطیب : أبو الخیر المتطبب ال عقونی

 رد المسلمین وإدحاض ما یفتئتون به علی النصاری من الاعتقاد بثلاثة آلهة ( ضمن رسائل بولس سباط ) .

## القاضى عبد الحبار الأسدأ بادى الهمداني

- تثبیت دلائل النبوة ، تحقیق الدکتور عبد الکریم عثمان ، نشر
   دار العروبة ببروت .
- المغنى ، الجزء الخامس ، تحقیق محمود الحضرى ، نشر الهیئة المصریة العامة للکتاب .

#### 🐇 محی بن عدی

\_\_ رسالته فى الرد على الكندى الفيلسوف فى إبطاله التثليث على أصول الفلسفة « قيد التحقيق » .

## \* ابن العسال القبطي

و ـــ التثليث والاتحاد ( ضمن رسائل بولس سباط ) .

## الغزالى : حجة الإسلام أبو حامد

- الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل - تحقيق الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى - نشرة الرياض .

#### » آرثر فندلای .

- \_ صخرة الحق.
- \_ الكون المنشور .

ترحمة الدكتور على عبد الجليل راضي ، نشرة القاهرة .

# « القراف : أحمد بن إدريس الصنهاجي

-- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة ، مخطوط رقم ١٧٧٢ بمكتبة أحمد الثالث يتركبا .

#### ابن القم

- ــ إغاثة اللهفان ، تحقيق الشيخ حامد الفضي نشرة بيروت .
- هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ، عدة طبعات بالمدينة المنورة والقاهرة والرياض .

#### ابن کثیر

\_ البداية والنهاية ، تحقيق عبد العزيز النجار ، مكتبة الفلاح بالرياض

## » کلارك ، دينس

سيرة المسيح وتعاليمه ، ترجمة ونشر م . منهل الحياة بيروت ١٩٧٧م

## » الماوردي

\_ أعلام النبوة نشرة القاهرة .

# . مسئل الإمام أحمد

\_ المكتب الإسالامي .

- « مجلة المشرق
- بيروت ، السنة الحامسة ١٩٠٢ م .
  - « المعرى: أبو العلاء
- اللزومیات ، دار صادر ، بیروت ۱۳۱۸ه ۱۹۶۱ م .
  - ﴿ ابن منظور
- لسان العرب ، دار اللسان بیروت ترتیب یوسف خیاط .
  - ؛ وافى : د. على عبد الواحد
- الأسفار المقدسة للأديان السابقة للإسلام، مكتبة النهضة بالقاهرة.

- « القس منسى يوحنا
- حل مشاكل الكتاب المقدس ، مطبعة المحد بالقاهرة .

# فهرس الكتاب

| الموضوع الصفحة |              |         |           |         |         |         |         |           | المو            |            |      |
|----------------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------------|------------|------|
| ٧              | • • •        | •••     | •••       |         | •••     | •••     | •••     | • • •     | • • •           | ــدمة      | المة |
| ۱۳             | •••          | •••     | ــالة     | ى الرس  | بين يد: | جيز ة   | سات و   | : دراس    | ڈ <i>و</i> ل    | القسم اا   | *    |
| ١٥             | •••          | •••     | •••       | • • •   | • • •   | •••     | • • •   | الرسالة   | لف و            | _ المؤ     |      |
|                | ئص           | وخصا    | ارى ا     | والنص   | اليهود  | من      | إسلام   | إلى الإ   | ندون            | ــ المهن   |      |
| 14             | •••          | •••     |           | •••     | • • •   | • • •   |         | لجدلية    | باتهم ا         | كتا        |      |
| 7 £            | •••          | •••     |           | •••     |         | •••     | سالة    | مية للر   | مة العد         | _ القي     |      |
| **             | •••          |         | • • •<br> |         | العلميا | لتطيب   | یحیی ا  | صر بن     | ادر نع          | <i></i>    |      |
| ٣٣             | •••          | ٠٠٠.    | التحقية   | ومنهج   | قها ،   | و تو ثي | وطة .   | ألة المخط | خ الرّس         | ـــ نسخ    |      |
| ٣٧             | •••          | •••     | •••       | •••     |         |         | رسالة   | نص ال     | ئانى :          | القسم الا  | *    |
| 79             |              | •••     | •••       | طات     | لمخطـو  | حات ا   | ، صنف   | ت لبعضر   | ورات            | - A        |      |
| ٤٧             | •••          | •••     | •••       | • • •   |         | • • •   | • • •   | ؤ لف      | المة الم        | _ مقــا    |      |
| 50             | •••          | •••     | قادهم     | ، واعتا | نصارى   | هب ال   | فی مذا  | ول : ا    | سل الأ          | – الفص     |      |
| ٧٨             | والهم        | زف أق   | م واختاً  | عاو يه. | مهم ود  | ں کلا   | , تناقض | انى : فى  | سل الثا         | ـ الفص     |      |
|                | عليه         | لمسيح   | ات ا      | معجز    | ه من    | ذ کرو   | فيما    | ئالث:     | بىل اڭ          | _ الفص     |      |
|                | فیر ہ<br>تیر | كان ل   | کر ما     | وذآ     | هية ،   | ه الألو | لهم فيا | وادعا     | دم ،            | الساد      |      |
| • £            | • • •        | • • •   | •••       |         |         | ات      | ىجــــز | ، من الم  | الأنبياء        | من         |      |
|                | سلين         | ء والمر | الأنبيا   | ة سيد   | على نبو | لائل    | فى الد  | ابع :     | <b>ب</b> مل الر | ــ الفص    |      |
| **             |              |         |           |         |         |         |         | لی آ له   |                 |            |      |
| 101            |              |         |           |         |         |         |         |           |                 | ۔<br>۔ آھہ |      |